







**مـــلِكِ** بدون ألف

عد أنعمتَ عَلَيْهِمْ اللهِ

لم يعد البسملة آية



إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنذُرْتُهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ حَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِأَللَّهِ وَبِأَلْيَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ 🚫 يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُهُونَ اللَّهِ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا أَهُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآ مُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَّىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْنِ وُونَ اللَّهُ ٱللَّهُ يَسْتَهْنِي بَهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ أُوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت يَجَّنَرتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهُ

اندرتهم وجهان الإدخال مع الثانية. وهوالمقدم عاندرتهم ۲. الإدخال مع التانية

فزادهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الزاي والألف

يُكذِ بُونَ ضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال

> قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

(الموضعين)

السُّفَهاءُ هشام وقفاً: خمسة أوجه انظر تفصيلها نهاية

المعن

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

مَثَلُهُمْ كَمَثَلَ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُۥ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلُمَتِ لَا يُبْصِرُونَ (٧١) صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم مِّنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْ شَآءً ٱللَّهُ لَذَهَبِ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَدُ هِمَّ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِمَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَكُلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ۚ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاُتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (اللَّهُ

وَبَيْسَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّامِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ وُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ رِّزْقَاْ فَالُواْ هَنذَاالَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَبِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوا جُمُّطَهُ رَبُّ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ اللَّهِ اللَّهِ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِ لُّ بِدِيمٍ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ (١) ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمِيتَ عَدِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٧) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُو لَإِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ



الدِماءَ هشام وقفاً: ثلاثة أوجه

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَهِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُونَ ( ) وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى الْمَلَّيِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَآءِ هَلَوُلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّ قَالُواْ سُبْحَنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا أَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ قَالَ يَعَادُمُ أَنْبِتْهُم بِأَسْمَآمِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآمِهُمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبْدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّهُونَ اللَّهِ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَمِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرينَ الله وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (٣) فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَرٌ وَمَتَعُ إِلَى حِينِ اللَّهِ فَنَلَقَّىٰ ءَادَمُ مِن زَّيِّهِ عَكِلِمَاتٍ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ مُواللَّوَابُ الرَّحِيمُ (٧٧)

الجزَّءُ لا إِقَّالَيْنَا

٩

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ اللَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَآ أُوْلَيۡكِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ السَّ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَمْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ السُّ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوٓ أَوَلَكَافِرِ بِهِء ۖ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيِّنِي فَأَتَّقُونِ (اللَّ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ ١٠٠ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثَالَ اللَّهِ أَتَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُم وَأَنتُم نَتلُونَ ٱلْكِئنَا أَفَلا تَعْقِلُونَ اللَّهُ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَالَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ثُنَّ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسٍ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ كُنُ مَنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ ١٠٠٠ كُنُونَ الْمَالُ



وَ إِذْ نَجَيَّـنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن زَيِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ اللهِ وَعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ أَتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ عَوَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٥) أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥) وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ﴿ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓ أَ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( الله عَلَيْ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَّى مَرَى الله حَمَّى مَرَى الله حَمَّى مَرَّة الله مَعْه رَدّ فَأَخَذَتْكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧٠٠

يُعْفَرُ بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء



فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَّايَ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رَجْزُامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (٥) ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَٱنفَجَرَت مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَيَهُمَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ آبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَيَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَك بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِن ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَيْرِٱلْحَقَّ ذَٰ لِكَ بِمَا عَصُواْقِكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ وَالْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرِيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ اللَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْاْ مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِيِّينَ ١٠٠ فَعَلْنَهَا نَكُلُلا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓاْ أَنَّ خِذُنَا هُزُوًّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ اللَّهِ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّنِ لَّنَامَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ, يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُّ عَوَانًا بَيْنَ ذَلِكٌ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْ نُهَا قَالَ إِنَّهُ ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ اللَّهُ

مرفروًا إبدال الواو همزة

شآءَ ابن ذكوان: إمالة فتجة

الماع الماء الم



قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَر تَشَنْبَهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاَّءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ٧٠٠ قَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةً فِيهَأْ قَالُواْ ٱكْنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَهُ تُمْ فِيمَّ وَأَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْنُمُونَ ٧٧ فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٧ أُمَّ قَسَّتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوَةٌ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يَسْمَعُونَ كَلَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ، عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلا نَعْقِلُونَ اللَّهُ

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنَبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللَّ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنًا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ اللهِ وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسْكِامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ فَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ كِلَى مَن كُسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَطَتْ بِهِ عَظِيتَ نُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْ نَا مِيثَنَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَنِي وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاثُواْ ٱلرَّكَاوَةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونِ اللهِ

ا تخذيم ا تخذيم إدغام الذال فراتناء

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهُدُونَ اللهُ ثُمَّ أَنتُمُ هَا وُلا مِ تَقَلُلُونَ أَنفُسكُمُ وَتُخْرُجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَلَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِ ٱلْعَذَابِّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا اللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَقَفَّيْ نَامِنَ بَعْدِهِ عِ إِلرُّسُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّذُنَاهُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ فَفَرِيقًاكَذَّبۡتُمُ وَفَرِيقًا نَقُنُكُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ بَلِ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١٨)

تَظُلهُرُونَ

تُفُدُوهُم فتح التاء و إسكان الفاء وحذف الألف

جاّة كُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

**قیل** هشام : إشمام کسرة

وَلَقَد جَّاءَحُم مشام: ادغام الدال فِ الجيم

وَلَقَدُ جِاءَكُم بان ذكوان: امالة فتحة الحيم والألف

التخذيم إدغام الذال في الناء

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِنَابٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَكِّدِ قُ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِلِّهِ عَلَكَ نَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ١ بِثْكَمَا ٱشْتَرَوْاْ بِهِ وَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمَّ -فَبَآءُو بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ. وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ الله ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱلَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ اللهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِمِكَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَأُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ (0) وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُ أَكُدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِجِهِ عَ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلُهُ, عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَيُشْرَيْ لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كَانَ عَدُوًّا يِلَهِ وَمَلَتِم كَتِم وَرُسُلِهِ، وَرُسُلِهِ، وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيفِرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ اللهُ أَوَكُلُّمَا عَلَهَدُواْ عَهُدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّا جِأَءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَدَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَمِيكَنْمِيلَ

زاد همزة مكسورة وياء قبل اللام (مع المد)

جآءَهُمْ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وكككن كسر النون مخففة

الشيكطينُ ضم النون

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَلْكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَآ أَنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَدُّ فَلَا تَكُفُرُ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوجِهِ عَ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُ رُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكْهُ مَا لَهُ وِنِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِثُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ كُلُو أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأُتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ انظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُ برَحْمَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ

> نسيخ ضم النون لأولى وكسر السين

فقد ضكر دغام الدال فالضاد

 مَا نَنسَخَ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَآ أَوْمِثْ لِهَآ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّ ٱلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كُمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ اللهِ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِئَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الن وَأَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ الله وَقَالُواْلَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدْرَى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلْ هَاتُواْ بُرَهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَندِقِينَ اللهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعُزَّنُونَ اللهَ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتَلُونَ ٱلْكِئَبُ كَذَٰ لِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدُ ٱللَّهِ أَن يُذْكُرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ عَلِيمٌ (١١٥) وَقَالُوا ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَلَيْنُونَ اللهَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَكِهَتْ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ (اللهُ

قالُوا حذف الواو

فَيَكُونَ فَيَ النون

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلاوَتِهِ ۚ أُولَاتِهِ كَا يُؤمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ عَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللهِ يَبَنِيَ إِسْرَتِهِيلَ ٱذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿١١١ وَٱتَّقُوا يَوْمَا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُّ وَلَا نَنفُعُها شَفَعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصُرُونَ ﴿ ﴿ ﴿ فَهِ وَإِذِا ابْتَكِيَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ وِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَأُتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرًا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ ﴿ اللهُ عَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقُ ٱَهۡلَهُۥ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِّ قَالَ وَمَنَكَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ، قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّو بِنِّسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ

بن ذکوان

إسكان الميم

إِرْاهَامُ عِلْمُ الْهَالُمُ مشام: فتح البن ذكوان البن ذكوان وجهان: الكحفص وهو المقدم ۲. كهشام (كل المواضع)

واً وصى همزة مفتوحة ثم واو ساكنة وتخفيف الصاد

وَ إِذْ نَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَنِعِيلُ رَبَّنَا نُقَبُّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كَرَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (١١٨) رَبِّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيثُ الْحَكِيمُ الله وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَٱسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَا ٓ إِبْرَاهِعُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِعُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَاكَسَبَتْ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُم ولا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْ

أبراهاء فتح الهاء ثم ألف البن ذكوان وجهان: 1. كحفص ك. كمهشام (كل المواضع)

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَا ۚ قُولُواْ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَّبِّهِ مْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ السَّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِدِء فَقَدِ ٱهْتَدُواۚ وَإِن نُوَلَّوْا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَايِمُ (١١٧) صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَدِيدُونَ اللَّهِ قُلُ أَتُحَاَّجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ، مُغْلِصُونَ ﴿ اللَّهُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمْ وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَدَرَى ۚ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ. مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ السَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمَّ وَلَا تُسْكُلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهَ

انتم شام وجهاد ۱. الإدخال مع التسهيل عائتم ۲. الإدخال

مع التحقيق



٥ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّنهُمْ عَن قِبْلَهُمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَأَ قُل يِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَآ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُّ إِنَ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَّحِيمٌ اللهُ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلَهَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً, وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمٌّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ بِكُلّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَآ أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمَّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّا

ممكون بالتاء بدل الياء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُولَّنها فتح اللام وألف بعدها بدل الياء

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ اللَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّ يِكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّ وَلِكُلِّ وِجَهَةُ هُو مُولِّهَا ۗ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِكُ الْمُن وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالْ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِتَلَايَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَذُونَ ﴿ اللَّهِ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَ ايننِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةُ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (١٠٠) فَأَذَكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٠٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَ الصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ (١٥٣)

وَيُوْاللِّهِ اللَّهِ اللّ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُكَّ بَلْ أَحْيَآءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ الْ اللَّهِ وَلَنَبْلُونَكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتُّ وَبَيْسِ ٱلصَّعِبِينَ الله أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ (١٥٠) ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَكُمْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَّوَّفَ بِهِ مَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (١٩٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيِّنَكُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَيِّكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عِنُونَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْوَهُمْ كُفَّارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيمَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهُ وَإِلَاهُ كُور إِللهُ وَاحِدُ لَا إِللهَ إِلَّهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ الله اللهِ اللهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ الله اللهُ



إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرَى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (أَنَّ) إِذْ تَبَوَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِلَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَتَ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَاكِ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ (١١٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ اللهُ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا نَعْلَمُونَ السَّ

**تُركی** بالتاء بدل الیاء

**يُروُنُ** ضم الياء

إِذَتُبَرَأُ هشام: إدغام الذال في التاء فيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا فِيلَ لَمُهُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أَوَلُو كَاكَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللهِ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمُّ عُمَيُّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ، لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا أَوُلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ أَنْ لَكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الد

فَمَنُ اضَطُرَّ بضم النون وصلاً

البر ضم الراء

وللكرن خفيف النون وكسرها

> البر ضم الراء

اللُّهُ لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْمِ كَةِ وَٱلْكِنَاب وَٱلنَّبِيِّنَ وَءَاتَىٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْمِتَكُمَىٰ وَٱلْمَسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَاهُدُوَّا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَيَهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيَهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْيَ بِٱلْأُنْثِيَّ فَهُنَ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَاّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ۚ ذَالِكَ تَحَفِيكُ مِن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةُ فَمَن أَعْتَدَىٰ بَعْدَذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَكُأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ اللَّهِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَاحَضَرَأَ حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلُوالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ وَفَإِنَّهَ ۚ إِثَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ (١١)

فِدْيَةُ ابن ذكوان: ضم التاء بلا تنوین طعام ابن ذكوان: كسر الميم

مسككين فتح الميم والسين وألف بعدها وفتح النون

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْتُ مُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعَدُودَاتٍ فَمَن كَاكَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُّوعَكَى ٱلَّذِيرَ يُطِيقُونَهُ وِلْدِيةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرٌ لَّهُۥ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُلُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَ انُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُ دَىٰ وَٱلْفُرْقَ إِنَّ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشُّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْمِكَةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْ١٨٥ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ ١٨ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْتَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِيمُ الْصِيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلَا تُبَيْشِرُوهُ ﴾ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدُّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَكَلا تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ لِلتَّاسِ لَعَلَّهُ مَ يَتَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوۤ أَأَمُولَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ يَسْعَلُونَكَ عَنَ ٱلْأَهِلَةِ قُلُهِي مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمُنْهُونَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنِ ٱتَّقَلَّ وَأْتُواْ ٱلْبُهُوبَ مِنْ أَبُوابِهِ أُواتَ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ الله وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتُدُو أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ



الْبِيُوت كسر الباء (في الموضعين)

> ولككن تخفيف النون مكسورة

ٱلٰۡبِرُّ

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَلِّ وَلَا نُقَانِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَايِلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمُّمْ كَنَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفرِينَ ﴿(١١١) فَإِنِ ٱنْهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِلْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّنُ يِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿ ١٠٠ الشَّهُرُ الْخَرَامُ بِٱلشَّهِ وَالْحُرُامِ وَالْحُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللهِ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهُ لُكُةٍ وَأَحْسِنُوآْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٥٥ وَأَيْمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيَّ وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُمْ حَتَّى بَبْلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَّهُ وَهَن كَانَ مِنكُم مَّ يِضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيِ فَنَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ فِي الْخَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم م تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَاكِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْ لُهُ وَكَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الله الله

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلا رَفْتَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجُّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَ أُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمْ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُوا ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِّكُوْ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كُرُّا فَمِنَ النَّاسِمَن يَتُولُ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَنق اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَا ءَالِنَا فِي ٱلدُّنيكا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ (اللهَ أُوْلَيْمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهُ اللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللهُ



﴿ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعَـٰدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي وَمَيْنِ فَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخُرُ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىُّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ( اللهِ قَالْمَ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ اللهِ عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ ، وَهُوَ أَلَدُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ مَافِي فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ الْ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَهَا نَمُ وَكِبِ نُسَ ٱلْمِهَادُ اللهِ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَهْ التِّوَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ رَءُوفَّ إِلَّعِبَادِ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّكْيَطَانَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُونُ رَلَلْتُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ الله الله المُعْلَمُ وَنَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعُكَامِ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١٠٠

قيل هشام: شمام كسرة القاف الضم

جاء تُكُمُّ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ترجع

سَلَّ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةٍ بِيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهِ كُنِ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ اللهُ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فيمَا أَخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا أَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ بَغْيَا ابِيْنَهُمِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ- وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيم الله أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّآءُ وَزُلْزِلُواْحَتَىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَ لُهُ مَتَى نَصْرُٱللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ اللَّهِ كَالَكُ مَا ذَا يُنفِقُونَّ قُلُ مَآ أَنفَقَتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُوَ لِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ١٠٠٠

ابن ذكوان: امالة فتحة

جآءَتُهمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف <u>ڮ۫ێٷؙٚڶڷڣؚؖٙؼۜۼ</u>

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَىٓ أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْعًا وَهُوَشَرُّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَ لَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْر ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنسبيل ٱللَّهِ وَكُفُرُ إِبِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَلْعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَ إِفْ فَأُوْلَتِهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكِ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٨) ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرُ قُلْ فِيهِ مَآ إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُمِن نَفْعِهمَّ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَّ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّاكُمْ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ



فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمِتَالَمَي قُلْ إِصْلاحٌ لَّهُمُ خَيْرٌ وإن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلُوشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيرُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَلَانَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَدُّ مُؤُمِنَ أُحَدِّرً مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُوْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّوْمِنُ خَيْرُيْنِ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُ أُولَيَك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ-وَيُرَيِّنُ ءَايَلتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ إِلَّ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْبَرِلُوا ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ أَ وَلَا نَقْرَ لُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّرِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (اللَّهُ اللَّهَ عَلَي اللّ نِسَآ وَكُمُ حَرْثُ لَكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمَّ وَقَدِمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهٌ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ الساكُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بِينِ النَّاسِّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ (١١١)

ساع ابن ذكوان: إمالة فتحة

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِين يُوَّاخِذُكُم بِمَاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ كِلِيمُ اللَّهِ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَاقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِأللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بُرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ أَإِصْلَحًا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَٱللَّهُ عَنِيرُ حَكِيمٌ ﴿ ١٨ الطَّلَقُ مَنَّ تَالِّ فَإِمْسَاكًا مِمَعْرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَاۤ أَلَّا يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ فَالرَّجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما ٱفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنْعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهَكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ فَإِن طَلَّقَهَا فَلا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُ حَتَّى تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً وَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَقُونَ عَلَمُ عَلَيْكُمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

وَ إِذَا طَلَّقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَكَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَيِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنُدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوّاً وَٱذْكُولُ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِدِّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَالِكُمْ أَزَكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادُ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى لُوَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَا تُضَاَّرَّ وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ } وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ اللَّهِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فِلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَلِنْ أَرَدتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا أَوْلَدَكُرُ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا ءَانَيْتُم بِالْمُعُرُونِ وَانَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ (١٠٠٠)

فَقَد ظَّلَمَ إدغام الدال ف الظاء

> هُرُوًا إبدال الواو همزة



وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ السَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَضْ تُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَاتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـ رُوفَاً وَلَا تَعَـن مُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبلُغَ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُۥ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اللَّهِ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُ وفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ الله وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ - عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو ٓ ا أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ } وَلَا تَنسَوُ ٱلْفَضْ لَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ١٣٧﴾

کروو فدروو مشام: اسکان الدال (الموضعین) يَنْ وَكُولُ الْمِنْ عُنْ عَلَيْهِ الْمُنْ عُلِيلًا لِمُنْ عُلِيلًا الْمُنْ عُلِيلًا اللّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ عُلِيلًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيلًا اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُولِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْ

حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَلُواتِ وَٱلصَّكَلُو قِ ٱلْوُسُطِي وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنبِتِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَاوَصِيَّةً لِأُزْوَجِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ عَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ سِ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعُمُ ا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينِ ١١٠ كَذَالِك يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمْ تَكَر إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيكرِهِمْ وَهُمْ أُلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيكُ (اللَّهُ) مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُكُ وَإِلَيْ وِتُرْجَعُونَ ﴿ الْمُنَّالُ



فيضعفه حذف الألف وتشديد العين

و ينصط ابن ذكوان وحهان

ابن دخوان وجهان ۱. بالسین وهو المقدم ۲. بالصاد أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٰٓ إِذْ قَالُواْ لِنَبَى لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّا ثُقَاتِلُوا أَ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَدِينَا وَأَبْنَآبِ مَنَّ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِبَّالظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا \* قَ الْوَا أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْ خَاوِنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىنهُ عَلَيْكُمْ وَزَادُهُ بُسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُوَّ تِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيْعٌ عَلِيثٌ (٢٤٧) وَقَالَ لَهُ مُنَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ وَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُكُ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِكُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

وزاده، ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ٢٠ إمالة فتحة الزاي والالف

يُنْ فَيْ لَالْمَا إِنَّ الْمُنْ الْمُ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُ بِنَهُ رِفَمَن شَرِبَمِنْ مُفَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ ۚ فَشَرِبُواْ مِنْ لُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَالُّواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ اللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِي أَ كَثِيرَةُ أَبِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّرِينَ (٢٠٠) وَلَمَّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَاصَ بْرًا وَثُرِبِّتُ أَقَدُ امَنَ وَأَنصُ رَبَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينِ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ اللهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُجَالُوتَ وَءَاتَنهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ وَمِمَّا يَشَكَآهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَلِ عَلَى ٱلْعَكَمِينِ ﴿ (١٠) تِلْكَ ءَايَكِ عُالِيَكِ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَآلَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّلْمُلْمِلْ اللَّهُ اللَّهُ ا



بن ذكوان ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف (كل المواضع)

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف اللُّهُ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كُلُّمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْنِيمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ عَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَأَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّهُ وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَنفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠٠٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَاتَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ - يَعُلُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَاءً وسِعَكُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلَيُّ الْعَظِيمُ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَكُن يَكُفُر بِٱلطَّعْوَتِ وَيُؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٥٠)

وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيآ قُوْهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُحْر ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَنتِّ أَوْلَيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِ عِمْ فِي رَبِّ أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عِهُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيثُ قَالَ إِبْرُهِم مُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِى كَفُر وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَالَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْي ـ هَدذِهِ ٱللَّهُ بَغُدَمُوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُۥقَالَ= قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِرٍ قَالَ بَلَ لَبِثْتُ مِائَةَ عَامِ مْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايِكَةً لِلنَّاسِ وَأَنظُ ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحُمَّافَلَمَّا لَهُ, قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ ١٠٥٠﴾

إبراهكم إبراهكم هشام: فتح البن ذكوان وجهان: ا.كعفص وهو المقدم وهو المقدم (كل المواضع)

لبِثتُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

إدغام الثاء

حِمارِك

ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح كحفص مشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء ابن ذكوان وجهان ا. كحفص ۲. كهشام

يُضعِفُ حذف الألف وتشديد العين

> و**رق**ی، ازن المنزب

وَإِذْقَالَ إِبْرَهِ عِمْ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحِي ٱلْمَوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِنِ لِيَطْمَيِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّاجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثُلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةً وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاآءٌ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيكُم ((٢٦) ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذُى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ۚ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَلِيمٌ إِنَّ كَيَّا يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِبَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرَ فَمَثَلُهُ كَمْثُلُ صَفُوانِ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُّ فَتَرَكَهُ وصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفْرِينَ (11)

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُلِ جَنَّةٍ بِرَنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَانَتْ أُكُلَهَاضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ أَيُودُ أُحَدُكُمُ أَن تَكُونَ لَهُ وَجَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ و فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبُرُ وَلَهُ, ذُرِيَّةٌ شُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواَ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدً السَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الفَقرويَ أَمْرُكُم بالفَحْتَ إَعْلَى السَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ الفَقرويَ أَمْرُكُم بالفَحْتَ أَعِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ السَّا

فنع ما فتح النون فتح النون وقبيًا وقبيًا وقبيًا وقبيًا وقبيًا

وَمَاۤ أَنفَقْتُ مِن نَفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِن نَكُذُرِ فَإِتُ ٱللَّهَ يَعْلَمُذُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠٠٠ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرْآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّعَاتِكُمُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِينَ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلِأَنفُسِكُمُّ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ لَا تُظْلَمُونَ لَايستنطيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَأُومَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُّوالَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُواْ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّرَمَ الرِّبُواْ فَمَنجَاءَ مُومُوْعِظَةٌ مِّن زَّبِهِ عَأَننَهَىٰ فَلَهُ وَمَا سَلَفَ وَأَمْدُوهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (٢٧٠) يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ الله يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوْاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّدُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ ﴿ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى

حاء مر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تَصَّدُقُواْ تشدید الصاد

ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِّينَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِثُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُ لِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيْتَقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ وَإِلْهُ وَإِلَّهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ وَإِلْهُ مِلْ فَاسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهُ لَدَاءِ أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَىٰهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْتَمُوٓا أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْبَالُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكْرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقُ ابِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٨١)

تِجكرة المجادرة المج

يَنْ وَالْمَقِبَ عَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

٥٣٤٥٥ المنظا المنظا و

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَ أَيُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ. وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ، عَاثِمٌ قَلْبُ أُووَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللهُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ - وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْمِ كَنِهِ - وَكُنْبُهِ -وَرُسُلِهِ عَلَانُفُرَّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ عَوَالُواْسَمِعْنَا وأَطَعْنَا أَغُفْرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ (١٠٠٠) لَايُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آؤ أُخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْ نَآ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَابِهِ أَوَاعُفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلْنَا وَأَرْحَمُنَا أَ أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأُنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينِ

التوريكة ابن ذكوان: إمالة فتحة

دِسُكَاءُ هشام وقفاً: خمسة أوجه الَّمْ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ اللَّهُ لَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرِئةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٣ مِن قَبْلُهُ دَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَاللَّهُ عَنِيزُ ذُو آنِفَامٍ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ (٥) هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآ أُولآ إِلَهُ إِلَّا هُواً لَعَ بِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَنزِلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِنْب وَأُخُومُتَشَابِهَاكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَلَّبِعُونَ مَا تَشَكِبَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْ نَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلْأَ لَٰبَكِ ٧٧ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بِعَدَاٍذُ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ ۚ كُنَّ اَيَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ الْ

إِنَّا ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن تُغَيِي عَنْهُ مُ أَمُواَلُهُمْ وَلَا ٱوۡلِكَدُهُ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَكِيكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ﴿ كَ كَالْبَ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ قُلِلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمُّ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَّافِئَةٌ تُقَايِلُ فِ سَبِيل ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّشْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِنَ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِ ٱلْأَبْصَدِ ﴿ اللهِ أُرِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِن ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَةِ وَٱلْحَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَلِكَ مَتَكَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَّ وَٱللَّهُ عِندَهُ, حُسْنُ ٱلْمَعَابِ اللَّهُ فَلْ ٱؙۊؙؙڹؘؠۜٮؙٛػؙؙۄؠؚڂؘي۫ڔڡؚۜڹۮؘٳڪٛؠٝڸڷۜڋؚڽڹۘٱتَّقَو۫ٳ۠ۼڹۮۯڹ۪ۿۄ۫ڔجَنَّٮتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَحُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرَضُونَ بُ مِنَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ١٠٠٠



**ۗ** ٳٷؙڹؚۜؾٷػؙۄ

هشام وجهان ۱.الإدخال مع التحقيق وهو المقدم ۲.کحفص جاء هم م ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

عُالسُلُمتُمُ مشام وجهان ١ . الإدخال مع التسهيل

عُ السُّلُمَّةُ مُ ٢.الإدخال مع التحقيق

وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (٧٧) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلْتِحِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمَا بِٱلْقِسْطِ لآإِلَنهَ إِلَّا هُوَالْعَرَبِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْكُنْمُ وَمَا ٱخْتَكَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاهُ تَكُواْ وَأَوَانِ تَوَلَّوْا فَإِنَّامَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَافُةُ وَٱللَّهُ بُصِيرُا فِٱلْعِبَادِ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينِ يَأْمُ رُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُ م بِعَذَابِ أَلِيمِ اللهُ أُولَتِهِكَ أَنَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِوَمَالَهُ مِينِ نَّصِرِينِ 📆 ً

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَ ٓ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لِنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا

عَذَابَ ٱلنَّادِ ﴿ اللَّهُ ٱلصَّكِيرِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلْقَكَنِتِينَ

أَلَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابٍ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّـارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَ لَّتِّوعَرَّهُمُ في دينهم مَّا كَانُواْيَفْتَرُونَ اللَّ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِنُّ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُّ مَن تَشَاآُهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيَـلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيَّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمِيتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧) لَا يَتَخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُوا مِنْهُمْ تُقَنةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَلْهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرُ (١٠٠) قُلُ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبِنُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيلُ اللهُ

الميت إسكان الياء الميت الميت عمران وجهان: ۱.إمالة فتحة الراء والألف، وهو المقدم ٢. فتح (الموضعين)

وضعت العين وضم التاء

وكفكها

زَگِرِيّآهُ

همزة مضمومة مع المد المتصل (الموضعين)

المحراب ابن ذكوان: المالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ٢. فتح

كُلِّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ تُحْضَرًا وَمَ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبَيْنَهُ وَأُمَدًا بَعِيدً لُهُ وَاللَّهُ رَءُوفُ إِلْعِبَادِ اللَّهِ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَأَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللهُ قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَالرَّسُوكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿٣٦﴾ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمُ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْعَضَّ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ بَعْضِ وَاللَّهُ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٠) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا<del>وَضَعَتُ</del> وَلَيْسَ ٱلذَّكِّرُ كَٱلْأَنْثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكُفَّلَهَا زَكِّرِيّا ۖ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكِرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُمُ أَنَّى لَكِ هَلْذًا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿٧٧﴾

كُربًّا رَبُّهُ وَالكَربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ اللَّهِ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّيدُا وَحَصُورًا وَنَبِيتًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَ قِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ عَايَتُكَ أَلَّاتُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبَكَ كَثِيرًا وَسَيِّبَ مِا لْعَشِي وَ الْإِبْكَيْرِ اللَّ وَالْإِفَالَتِ ٱلْمَلَيْكَ أُن يُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى نِسَاءَ ٱلْعَكَمِينَ (اللهُ يَعَمُرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ اللهُ إِن ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ الله إِذْقَالَتِ ٱلْمَلَيْهِكَةُ يُكَمِّرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ 6 اللَّهِ عَلَى

ممزة مضمومة مع المد المتصل البد ذكوان: البن ذكوان: إمالة فتعة

> **إِنَّ** كسر الهمزة

يشاع هشام وقفاً: خمسة أوجه

كُلُّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوَكُهُ لَا وَمِنَ ٱ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمُ يَمْسَسْنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَايَشَآءٌ إِذَا قَضَيَّ أَمْرًا فَإِنَّمَايَقُولُ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٧٤﴾ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنِحِيلَ (١٠) وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنِي قَدْجِتْ <del>تُكُم</del> بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمُّ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنِ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأَبْرِئُ الْأَكْمَهُ وَالْأَبْرَضَ وَأُحِي ٱلْمَوْتَى بِإِذِنِ ٱللَّهِ وَأُنَيِّتُ كُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لَكُمْ إِنكَنتُ مِثْوَّ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأَحِلُّ لَكُ، بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (0) إِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ أَنَّ ﴿ فَكُمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَارِبُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

فَيَكُونَ فتح النون

ونعلمه بالنون بدل

والتورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

قد جِنْدُم هشام: إدغام الدال في الجيم

**بِيُوتِكُمُ** كسر الباء

التورينة ابن ذكوان:

رَبِّنَآءَامَنَّابِمَآ أَنْزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِ دِينَ ﴿ ٣٠ ۗ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ( الله الله عَلَى ال إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُ مْ فِيمِ تَخْلِفُونَ ﴿ ٥٠ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّ بُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْكَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِين نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٧) ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيِنتِ وَٱلذِّكِرَ ٱلْحَكِيدِ (٥٠) إِنَ مَثُلَعِيسَىٰعِندَٱللَّهِ كُمْثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَ دُمِن تُرَابِثُمَّ قَالَ لَهُ وَكُن فَيكُونُ ﴿ إِنَّ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمَّتِّرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّالَّمُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوَا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّزَنَبْتَهُلُ فَنَجْعَل لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ عَلَى ٱلْكَندِبِينَ

مرور فروق هم مر بالنون بدل الناء

جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِلْمُفْسِدِينَ اللهُ قُلْيَاً هَلَ ٱلْكِئْبِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا ٱشْهَ دُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ اللهُ يَتَأَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ هَكَأَنتُمْ هَكَوُلآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَيْهِ مَالُكُم بِهِ عَلَيْهُ المُعْمِدِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الله مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَانَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَاكَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ١٧ ۗ إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٧ وَدَّت طَّآبِهَ أُمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِ لُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١١ يَكُهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشُّ هَدُونَ ﴿ ٧٠

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّ وَقَالَت ظَايَهِ لَهُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ المِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُرْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُوْتَى أَحَدُ مِّثْلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْ بُحَاجُوكُم ا عِندَرَبِّكُمُّ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْ لَبِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيدِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيثُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عِمَن يَشَاَّةُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ الله ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِ مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِما أَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٧٠٠ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَأَتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ (٧) إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُّ أَلِيبُ ﴿ ٧٧ ﴾



هشام (الموضعين) وجهان: ۱. بکسرالهاء دون صلة وهو المقدم

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِأَلْكِئَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهُ مَاكَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَنب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنُّابُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّكِنتِ يَعِنَ بِمَاكُنتُ مُ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئَبَ وَبِمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ٧٠٠ وَ لَايَأْمُرَكُمُ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْلَكَيْحِكَةُ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَالَّا أَيَا مُرْكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلنَّبِيِّينَ لَمَآءَ اتَّيْتُكُم مِّن كِتَبِ ٢. الإدخال مع التحقيق وَحِكْمَةٍ ثُمَّاجَاءً كُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ء وَلَتَنصُرُنَّهُ أَوْالَ ءَأَقَرَرَتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمُ إِصْرِيَّ قَالُواً أَقْرَرُنا قَالَ فَأَشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ (١٠) فَمَن تَوَلَّى بِعُدَ ذَالِكَ فَأُولَكِمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ (١٨) أَفْغَيْرُ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ بالتاء بدل وَٱلْأَرْضِ طَوْعُ اوَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اللهِ

قُلْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اللهِ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ ١٥٠٠ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَابِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ اُزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَكَمِكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ آلُونَ اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَكُن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِدِّيءَ أُوْلَيْكِ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَالَهُم مِّن نَصِرِنَ (١٠)

وجاء هـ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> **مِّلُ مُ** شاہ وقفاً

مشام وقفاً: ثلاثة أوجه وهن المنظمة ا

حُجْجُ فتح الحاء

لَن نَنَالُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يَحُبُّونِ وَمَانُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ هُ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَنِّي إِسْرَةِ عِلَ إِلَّا مَاحَرَّ مَ إِسْرَةِ عِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَكَةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَكِةِ فَاتَلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَنْ مَن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِن بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلُ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٠ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِكُّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ فِيهِ ءَايِنَ عُبَيِّنَكُ مُقَامُ إِبْرَهِيمِّ وَمَن دَخَلَهُ وَكَانَ ءَامِنَّا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَلَيْتَأَهُلَ الْكِنْبِلِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايِنتِ ٱللهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَاتَعُ مَلُونَ ﴿ اللَّ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَ آءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن تُطِيعُواْ فَرَبِقَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعَدَ إِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ اللهُ

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَنتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيمِ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تُمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ اللهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عَلَكُمْ نَهُ مَدُونَ الله النَّهُ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْغَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ اللهِ وَلا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهِ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُم بَعُدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُم تَكُفُرُونَ (١٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتَ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّا عَلَكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَالًا اللَّهُ مُرَادُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف ترجع فتح التاء وكسر الجيم وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَمُ وَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ ٱلْأَدْ بَارَثُمَّ لَا يُنصَرُون السَّ ضُريَت عَلَيْهُ مُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓ أَإِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَّآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقَّ ذَاكِ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيْسُواْ سَوَآءُ مِّنْ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أُمَّةُ قَابِمَةُ يَتَلُونَ ءَايَنتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلْيَلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ الله يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِٱلْمُنكُرُ وَيُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَتِهَكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَمَا يَفْعَـُكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَّوُهُ وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِٱلْمُتَّقِينِ اللهِ

تُفعلُواُ بالتاء بدل الياء تُكفُرُوهُ بالتاء بدل الياء

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أُولَاكُهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعً وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ اللهُ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاةِ ٱللَّهُ نَيَا كَمْثَل ربح فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١١٠ يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَنَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاةَ مِنْ أَفْواهِهمْ وَمَاتُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال هَآ أَنتُمْ أَوُلآء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِهِ عَ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْعَيْظِ قُلْ مُوثُواْ بِعَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِندَاتِ ٱلصُّدُودِ (اللهُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطًا ﴿ أَنَّ أَوْاذَ غَدُوتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَ الِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

إذ تُعُولُ مشام: إدغام النال في منز لين فتح النون وتشديد الزاي الزاي مسومين فتح الواو

> مُصِعُفَةً حذف الألف وتشديد العين

إِذْ هَمَّت ظَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَ آوَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكُّلُ ٱلْمُؤْمِنُونَ السُّ وَلَقَدْنَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةً فَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ السَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَكْتَةِ ءَالنَّفِ مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَنَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِءَ النَّفِيمِنَ ٱلْمَلَيْحَةِ مُسَوِّمِينَ (١١٠) وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِنَطْمَينَ قُلُوبُكُم بِيِّ ـ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَنِهِ زِٱلْحَكِيمِ اللَّ لِيَقَطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْيَكِبَتُهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآيِبِينَ ﴿ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِم أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ الله وَيلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبُوّاْ أَضْعَنَفًا مُضَعَفَّةً وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَنفِرِينَ الله وَأَطِيعُواْ اللهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ

سارعوا

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن زَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٣ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَنظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَكِحِشَةً أَوْظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللهِ الْوَكَيْكِ جَزَآ وُهُمْ مَّغْفِرَةً اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِّن زَّيِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُرُخَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أُجُرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ﴿ اللَّهِ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُّ أُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الاس هَذَابِيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةُ لِلْمُتَّقِينَ الدَّالِ وَلَاتَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْمُسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعَلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ السَّ

يُرِدِثُوابِ إدغام الدال في الثاء ( الموضعين )

مشام (الموضعين) وجهان: دون صلة دون صلة وهو المقدم وهالمقدم

وَلِيُمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفرينَ (اللَّا) حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّدِينَ النَّا وَلَقَدُكُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمُوتَمِن قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ السَّ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْعً أُوسَيَجْرى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ السَّا وَمَاكَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا ثُمُؤَجَّلًا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَانُؤُ تِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلَكِرِينَ الْ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ ربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَيِّتُ أَقَدَامَنَاوَأُنصُرِ نَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ (١٤٧) فَعَانَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثُوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعَقَامِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ السَّ بَلَ اللَّهُ مُوْلَىٰكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (١٠٠) سَـُنُلِقي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعَبِ بِمَا أَشْرَكُوا بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلُطَ نَأَ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ (١١١) وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنَابَعُ دِمَا أَرَىكُمُ مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُ مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَفَا عَنَاكُمُ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٥٠) ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ لُوْرِنَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ غَمَّا بِغَيِّرِ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٥١)

الرهبي الرهبي الرهبي المرابع المين المين

تحسونهم هشام: إدغام الذال في التاء

أم عدون تصعدون مشام: إدغام الذال في التاء



ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآيِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ " قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ، لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبَدُّونَ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ الله يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمِّرِ شَيَّةٌ مَّا قُتِلْنَا هَلَهُنَا ۗ قُل لَوَكُنكُمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرُزُ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُّ وَلِيَبْتَكِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقِيَ ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ يُحْي. وَيُميتُ " وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيدُ اللَّهِ وَلَمِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمَّ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (١٥٧)

بِيُوتِكُمُ

جُرُمُونَ جُمعُونَ بالتاء بدل الياء

يُعَلَّ ضم الياء وفتح الغين

وَلَيِن مُتُّم أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ اللَّهِ فَإِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٠٠ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أُو إِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا بَعْدِهِ - وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللَّ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّومَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوُفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاكْسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الله أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلُهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمْدَرَجَاتُ عِندَاللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ بُصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللَّاللَّهِ لَقَدْمَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ء وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُم مِّثْلَيْهَا قُلْئُمُ أَنَّ هَاذًا قُلْهُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهَ

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

مَا قَتِّلُواْ مشام:

گُسُبُنُ هشام وجهان ۱. بالتاء، وهو المقدم ۲.بالياء

قِيِّلُوا قَيِّلُوا تشديد الناء

قد جَمعُوا هشام: إدغام الدال في الجيم



فرادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. امالة فتحة

الزاي والالف

لَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ قَتِ أَو ٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعُلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعَنَكُمْ هُمُ نٍ أُقُرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفُوهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُو بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِا يَكْتُمُونَ ﴿١١٧ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدُرَءُواْ عَنْ أَنفُسِه ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللهُ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتُا بَلْ أَحْيَاءُ عِندَرَبِهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦١) فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّم خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُون وِنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ اللهُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن الْبَعْدِمَا فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمَّهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ١٠٠٠ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُحَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَهَلَا تَحَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنكُم مُّؤَمِنِينَ اللهُ وَلَا يَحُرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ أَنِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَمْمُ عَذَابُ عَظِيمُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ١٧٧ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَانُمْ لِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ ا إِثْمَا وَلَكُمْ عَذَابُ مُ هِينُ إِلَى مَاكَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَأَةُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَهُوَخَيْراً لَمُّ مِلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّ قُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةُ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الله

يشاءُ هشام وقفاً: خمسة أوجه لقد مشام:
المشام:
المشام:
المشام الدال المشام الدال المشام: الدغام الدال المشام المشا

جآئو

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

**وَبِالزُّبُرِ** بزیادۃ باء

**بِالرِّلتَّبِ** هشام : بزیادة باء

نَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيكَآ ۗ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيكَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلًّا مِ لِلْعَبِيدِ (اللهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُ مُ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَرُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ الس كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُٱلْمُوْتِّ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَنْعُ ٱلْفُرُورِ (١٠٠٠) ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُ مَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُور (١٨١)

بحسبن بالياء بدل التاء

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ مَنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ ﴿ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ﴿ اللَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨١ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيِنَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١ أَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبُّنَا مَاخَلَقْتَ هَنَدَابِكِطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ اللهِ رَبِّنَا ٓ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ اللهُ رَبِّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَايُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيِّ عَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ اللَّهِ كُنَّا وَءَالِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادُ (اللهُ)

فَأُسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَمِل مِّنكُم ا ذَكَرَ أَوْ أَنْنَي بَعْضُكُم مِّن بَعْضَ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ُلْأَنْهَا رُبُواَبَامِنَ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عِندَهُ وَحُسَّنُ الثَّوَابِ (<sup>(10)</sup> يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِكَدِ ١٠ مَتَاعٌ قَلِيلٌ أَوَىٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٧١٧ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا لَهُمْ جَنَّكُ تُجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُئُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلاَّ بْرَارِ ﴿١١٠ ۖ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِحَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠٠٠)



تَسَّاءَ لُونَ

## بِسْسَدِهِ اللَّهُ الرَّهُ الرّ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَاكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي مَسَاءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللَّهِ وَاتُوا ٱلْيَنَكَمَ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّ لُوا ٱلْخَيِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالْكُمْ إِلَى آَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا اللهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْمِنْكَى فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِّكُم فَإِنْ خِفْئُمُ أَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ ذَالِكَ أَدْنَى أَلّا تَعُولُوا الله وَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِ فَ نِحُلَةٌ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكَامَّرِيكًا ﴿ وَلَا تُؤْتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُوا لَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيْمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّقُرُوفَا ( فَ وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَكُمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنَّهُمُ رُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمُولَكُمٌّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ

قيكمًا حذف الألف

غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُ وِفِ فَإِذَا

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ ﴾ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِنْكَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّ قُواْ اللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهُ يُوصِيكُوا اللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنَ فَإِنكُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكُّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ لِكُلِّ وَحِدِيِّنُهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّدُ، وَلَدُّ وَوَرِثَهُ ٓ أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ رَإِخُوةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَآ أَوْدَيْنُ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرُبُ لَكُمْ نَفْعًا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ

وكسيُصْلُوْنَ ضم الياء

يوصى فتح الصاد وإبدال الياء ألفاً



الله وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَكُرُكَ أُزُوجُكُمْ إِن أَرْ يَكُنُ لَّهُرِ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُرِ ﴾ ٱلزُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنَا بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنُ وَإِنكانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَنَةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ٓ أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا ٱلصَّرُمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارَّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ يَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُلْخِلْهُ جَنَّتِ تُجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالدينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (اللهُ وَمَرِ . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدُّ حُدُودَهُ وَيُدِّخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُنْهِينُ اللهُ

نُدُخِلُهُ بالنون بدل الياء (الموضعين) اً لُبِيُوتِ کسر الباء

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ بِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ تَ فِي ٱلْمُكُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا (١١) إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُّ وَكَاكَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يعْمَلُونَ ٱلسَّكِيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبِّتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُّ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَا يَعُا اللَّهِ مِنَا يَهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرَهَّ أَوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكَرَهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرًا اللَّهُ

قَد سَدَّفَ مشام: إدغام الدال في السين (الموضعين)

وَإِنْ أَرَدَتُهُ أُسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَابَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهُ تَنَاوَ إِثْمًا مُّبِينًا ١٠٠ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا اللهُ وَلَانَنكِحُواْ مَانكُم عَابَا وَكُم مِن ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَا قُدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَإِيلًا (١١) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا لَكُمْ وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّا تُكُمْ وَخَالَا تُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبِنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي ٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ وَرَبَيْبُكُمُ أُلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَاآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بهنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَايَ حِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَايِن إِلَّا مَاقَدْ سَلَفُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٣٠)



و أحلً فتح الهمزة والحاء

الْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُ كِنْبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلِّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِكُم مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورَهُ إِن فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَكُ يُتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُم مِّن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنَ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرَ ۖ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخُدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُحَبِّينَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهُوَاتِ أَن عَيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا (٧٧) يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفُ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا اللهِ يَتأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكَرَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمُ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١٠ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا (اللهُ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ عِنْفَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّا ٱكْسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَاكَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَامُوالِي مِمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الْاسَ

تجارة تنوين ضم

عُلقًدُتُ الفين ألف بعد الغين

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءَ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ حَافِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَغَافُونَ نْشُوزَهُرَ فَعِظُوهُرَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلا نَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَإِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا اللَّهِ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَٱبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِها إِن يُرِيدَآ إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَ أَ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الله وَاعْبُدُوا الله وَلا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشْيَكًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ ثُغْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيْلِهِ } وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ بِفِرِينَ عَذَابًا مُنْهِينًا الله



وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُّ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ اللَّهِ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَّوُكُ آءِ شَهِيدًا اللهُ يَوْمَبِذِيَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُرَبُواْ ٱلصَّكُوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُجًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنْهُم مَّرْضَىٓ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْ لَكُمُ سُنْمُ ٱلنِّسَاءَ فَكُمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ اللَّهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنَبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ

يُضِعِفُهُا حذف الألف وتشديد العين

لسوكن فتح التاء وتشديد السين

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (6) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعَنَا فِي ٱلدِّينِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قِلِيلًا (اللَّهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ عَامِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَامَعَكُم مِّن قَبْلِأَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهَآ أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّآ أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَي إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا مُبِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُكُلَّهِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (اللهُ

فَتِيلًا انظر مشام: ضم التنوين وصلاً

أُوْلَكَيِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وَنَصِيرًا ﴿ أَنْ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ المَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَآءَاتَ نَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۖ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظِيمًا (6) فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِحَهَنَّمَ سَعِيرًا الله إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَا يَكِتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَ هِزَّا حَكِيمًا ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلُهُمْ جَنَّنتِ تَجَرِّي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَآ أَبَدَّآ لَّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرَةً وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ١٠٠٠ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُوَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى آَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ أِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِدِّي إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ ﴿ كَا يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَلَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن نَنَزَعُنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْمُمُ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلا (٥٠)



نعِهاً فتح النون فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

جاء وك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين) أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبَّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓ إِلَى ٱلطَّلغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَكَلًا بَعِيدًا اللهُ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنكفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهُ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَعْلِفُونَ بِأُللَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مَ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا الله وَمَآأَرُ سَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأُسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ١٤٠٠ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــ دُواْ فِي أَنفُسِهِ مْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ ا

وَلَوْ أَنَّا كُنَّبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓ ٱ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُم ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا اللهُ وَإِذًا لَا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ اللهِ اللهُ مَا أَمُسْتَقِيمًا اللهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللهُ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ لَا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْحِذُرَكُمُ فَٱنفِرُواْثُبَاتِأُوانفِرُواْجَمِيعًا ١٧ وَإِنَّ مِنكُولَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ أُللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا ﴿ اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِّنَ اللَّهِ لِيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةً يُلِيَّتِنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْكَ إِٱلْأَخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسُوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٧٠﴾

أن القتلوا القتلوا القتلوا القادة المادة ال

قَلِيلًا تنوين فتح

لَّمْ يَكُنْ بالياء بدل التاء



فيل هشام : إشمام كسرة القاف الضم

وَمَالَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاعَثُوتِ فَقَانِلُوۤا أَوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطَابِٓ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَآ أَخَّرُنَّنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِبِ ۗ قُلۡمَنْعُٱلدُّنْيَا قَلِيلُّواً لُأَخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنا أَنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ ۖ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوَكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ ء مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ ﴿ مُ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٧٧)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ ٱللَّه وَمَن تَولَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَّ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرَاللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَافًا كَثِيرًا ﴿ أَنَّ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ - وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَافَضَّلَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَا تَبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا (١٠٠٠) فَقَكِلْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَ وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيَّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ١١٥ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آَوْ رُدُّوهَ آإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠) ٩٩٥٥ المنزيا ا

ٱللَّهُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِي وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿٧٠﴾ ﴿ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنْكِفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوٓ أَأْتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا (١٨) وَدُواْلَوَ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً ۖ فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمُ أَوَلِيَآ ۦَ حَتَّىٰ مُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم وَلانكَ خِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّا وَلانصِيرًا (١٠) إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ أَوْجَاهُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاء ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَائِلُوكُمْ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا نَ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّ وَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَاْ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُوٓ اْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمُّ وَأُوْلَيْهِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْمِمْ سُلَطَنَا مُّبِينًا (١)

جام وگر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

حَصِرَت مُر و و و صُدُورهم ادغام التاء العاد العاد

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَمَا كَاكَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا أُومَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَكَدَّ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقُّ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةً إِلَىٰٓ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَكِيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمُ ٱلسَّكَمُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيِّنُوا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

ألسككم حذف الألف عَيْرَ فتح الراء

لَّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَعِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْحُهِدِينَ بِأَمُو لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجُراعظِيمًا (٥٠) دَرَجَعتِ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠) إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّ نَهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيَهِكَ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ لايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا (١٠) فَأُوْلَيْكِ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا (11) ا وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغْرُجُ مِن اللَّهِ وَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمُوثُ فَقَدُوقَعُ أَجْرُهُ مَعَلَى أُللَّهِ وَكَانَ أُللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠٠) وَإِذَاضَرَ بُنْمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نُقَصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْنِ نَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَنفِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١٠٠٠



وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَافِةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذُرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُوفَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسُلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُّهِينًا اللهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِينَ عَذَابًامُّهِينًا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ إِنَّ ٱلصَّلَوةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴿ اللَّهِ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ مِمَا آرَىكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِينِينَ خَصِيمًا (اللهُ)

للبزء للبنا مين

المَوْرَقُ النِسْنَاغُ

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِتَ ٱللَّهَكَانَعَفُورًارِّحِيمًا ﴿ ثَا اللَّهُ ۗ وَلَا تُجَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ مَنكانَ خَوَّانًا أَشِمًا ﴿ اللهِ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنتُمْ هَتَوُ لَآءِ جَدَلُتُمْ عَنَّهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنَّهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا (١٠٠) وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَمَن يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ -وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُمَ تَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا (١١١) وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَ مَّت طَّآبِفَ تُهُمِّ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونك مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعُلُمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا السَّ



نو له وجهان المام وجهان المسرالهاء دون صلة المقدم الصلة كحفص المسلة المال الم

الله المَا الله الله الله الله الله مَن أَمَر بِصَدَقَةٍ الله مَن أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (١١١) وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَّلِهِ جَهَ نَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُثُرُكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا الله إن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَاثًا وَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَكُنَا مَّرِيدًا ﴿ لَكَ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ اللَّهِ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمُنِّينًا وَلَّا مُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَّامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿ اللهِ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمُّ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُانُ إِلَّا عُرُورًا السَّا أُوْلَيْهِكَ مَأُولِهُ مُرجَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَجِيصًا اللهَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَتِ سَنُدَّ خِلْهُا جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُدَّآ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا اللهِ لَيْسَ بِأَمَانِيًّكُمُ وَلآ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُّ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ . وَلَا يَعِـ لَـُ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَاتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا (١٠٠٠) وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأُ تَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِلِيلًا (١٠٥) وَللَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيٍّ تُحِيطًا الله وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُو نَهُنَّ مَا كُٰنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ

إِبْراهَلمَ هشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

يَصَلُحا فتح الياء وتشديد الصاد مفتوحة وألف بعدها وفتح اللام

وَإِن ٱمْنَ أَةٌ كَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحَاْ وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوۤ أَأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١١ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ عُوكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا النَّا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا السَّ إِن يَشَأْ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ قَدِيرًا ﴿ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْ فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٢٣٤﴾



تكُوًا ضم اللام وحذف الواو الأولى

م نُزِّلَ ضم النون

ضم النون وكسر الزاي (الموضعين)

أنزل ضم الهمزة

فقدضًلَّ إدغام الدال فالضاد

﴿ يَكَأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّ مِنَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِمَمَّافَلَا تَتَّبِعُوا الْمُوكَ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلْورُ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءوَٱلْكِئنِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ عَوَالْكِ تَنبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِ كَيتِهِ وَكُنُّهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُؤْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَكَلَأ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿ ١٣٧ كَبُشِر ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴿ ١٣٨ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِكُمْ فِي ٱلْكِنَبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكُفِّرُ جِاوَيُسْنَهُ زَأْجِافَلا نْقَعْدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَحُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُمْ إِذَا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ اللَّهُ

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِّنَٱللَّهِ قَكَالُوٓ ٱلْكَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنِفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓا أَلَمَ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَللَّهُ يَحَكُمُ بِيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَىٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الْقَالَ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَّوُ لَآءٍ وَلَآ إِلَىٰ هَنَّوُ لَآءً وَمَن يُضِلِل اللَّهُ فَلَن تَجِد لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآ ءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَ لُو اللّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَنّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهِ إِنَّا ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرِكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ الدَّرُكِ ٱلْأَسْفَالِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَحِدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيْ إِلَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُكُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

هَلُوُ لَاعَ هشام وقفاً: خمسة أوجه

الدّركِ فتع الراء



هُ لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهَرَ بِٱلشُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اللَّهِ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يُخْفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بألله وَرُسُلِهِ وَيُربِدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ع وَيَقُولُونَ نُؤِّمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَن اللَّهُ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفْرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١١٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَوَلَمُ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْهِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ أَللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءَ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجُلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ فَعَفُوْ نَاعَنِ ذَٰ إِلَكُ وَءَا تَيْنَا مُو سَىٰ سُلُطَنَّا مُّبِينًا (١٠٥٠) وَرَفَعُنَافَوْ قَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيتَكَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا (١٥٠)

وُرِيهِم بالنون بدل الياء

فَقَدُ سَّأَلُوا هشام:

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بل طبع هشام: دغام اللام فے الطاء

هِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفُرِهِم عِاينتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَا غُلُفٌّ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنْلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِينَ شُبِّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَا لَكُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَنَانُوهُ يَقِينًا ﴿ ١٥٧ كَاللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الله وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ - قَبْلَ مَوْتِهِ - وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتْ لَكُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا الله وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنَّهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلُّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَكِفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَاۤ أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُؤْتِهِمْ أَجُرًا عَظِمًا اللهُ



إِبْرُاهَلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف

> قَدِ ضَّلُّواً إدغام الدال فالضاد

قَد جَّاءَكُمُ مشام: ادغام الدال في الجيم

هِ إِنَّآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَيۡكَكُمُآ أَوۡحَيۡنَاۤ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيَّنَ مِنْ بَعۡدِهِۦۗ وَأَوْحَيْنَآ إِلٰىٓ إِبْرَهِيمُ وَ إِسْمَعِيلَ وَ إِسْحَقَ وَيُعْقُوبَ وَٱلْأَمْسَبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُّسُ وَهَـٰرُونَ وَسُلَيَهُنَّ وَءَا تَيْنَا دَاوُرِ دَ زَنُورًا ﴿ اللَّهِ ۗ وَرُسُلًا قَدُّ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكِلِيمًا اللهُ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنِ زَاحَكِيمًا (١٦٥) لَّكِنِ ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَٱلْمَكَ بِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ٧٣) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْلَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طُرِيقًا الله إلا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبَداً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦﴾ يَنَأَتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْخَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَّكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ﴿ ﴿ ۖ فَا إِنَّا اللَّهُ عَل

يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَـُقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقُّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَ أَلْقَالُهَ آ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثُةُ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِللَّهُ وَحِدُّ سُبْحَننَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْحَكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الْآلِالُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَقِيهِمُ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (١٧٧) يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُم بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا اللهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١٠٠٠

فد هشام: ادغام الدال في الجيم في الجيم في الجيم ابن ذكوان: إمالة فتحة إمالة فتحة أمرون المروفة المروفة المراوة المراوة المراوة المراوة يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلْكَلَةِ إِنِ اَمْرُقُواْ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا
لِيسَ لَهُ, وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا
إِن لَمْ يَكُن لَهَ اَولَدُّ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُانِ مِمَّا تَرَكُ
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنشَيْنُ وَإِن كَانْتَا اللّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللّهُ يَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللّهُ اللّهُ يَكُلّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ

﴿ يَنْوَا لَوْ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْ مِلْكُمْ الرَّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ عَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعُمِ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهَ عَكُمُ مَايُرِيدُ ﴿ يَكَايُّمُ اللّهِ عَلَيْكُمْ عَيْر مُحِلِي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهِ يَعْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَايُّهُا ٱلّذِينَ عَامَنُوا لا يُحِلُّوا شَعَتَ بِر اللّهِ وَلا الشَّهْ مَا يُرِيدُ ﴿ اللّهَ عَلَا اللّهَ يَمْ وَرِضُونَا وَلاَ الْمَلْئُمُ فَاصَطادُوا اللّهَ وَلا اللّهَ عَنِ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالنّقَوَى وَلا نَعْمَونُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقَوَى وَلا نَعْمَولُوا وَلَا نَعْمَا وَثُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقَوَى وَلا نَعْمَولُوا وَلَا نَعْمَا وَثُوا عَلَى اللّهِ وَالنّقَوَى وَلا نَعْمَوا وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَالنّقُولُ وَلَا نَعْمَالُولُوا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

(4) <del>(4)</del>

سُنْعَانُ إسكان النون

فَمَنُ الْمُطَرَّ صَمْ النون صلاً

حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدُّمُ وَكَمْ ٱلْخِنزِروَمَاۤ أَهِلَّ لِعَيْرِٱللَّهِ بِهِ - وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ أَذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيثُ اللَّهَ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَمُمَّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيٓ أَخَدَانِ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسرِينَ (٥) مان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ برُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهُ رُواْ وَإِن كُنتُهُمّ مُرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاء أَحَدُّمِنكُم مِنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَهُ سَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمَّسَحُواْ بِوُجُوهِ حَكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْ لَهُ مَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ وَادْ كُرُواْنِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَكِمْ عَنَا وَأَطَعُنَا وَأَكَاتَ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوََّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنْعَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو أَاعْدِلُواْ هُوَأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (٥) وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ (ا)

شُنَّانُ

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنصُمُّ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكُّل ٱلْمُؤْمِنُونَ الله ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ مَنِي ح إِسْرَاءِيلَ وَبِعَثْ نَامِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيكًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بُرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمُ سَيِّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ جَعَرى مِن تَعْتِهِ كَالْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَ لِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ (١١) فَبِمَا نَقْضِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلًا يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ عَوَنسُواْ حَظًامِّمَا ذُكِّرُواْبِةِ عَوَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ فَأَعَفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ



فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال في الضاد قد (الموضعين) الموضعين) الدال في الدال فتحة المالة المالة فتحة المالة الم

وَمرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّانَصَكَرَى أَخَذُنَا مِيثَنَّقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِرُواْ بِهِ عَأَغُريَّنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبُّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ حُمَّ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمَّ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْجَاءً كُم مِنَ ٱللَّه نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللهُ يَهْدِي بِدِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانكُهُ سُبُلَ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدُكَ فَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْبَعُ قُلُ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْ إلك ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِعَا أُولِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَابَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٧

وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ وَٱلنَّصَكَرِي خَنْ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُو هُ. قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِنْ أُنُوبِكُم مِنْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (١٠) يَتَأَهْلُ ٱلْكِئْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَأُلَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ وَإِذْ قَالَمُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآةً وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ يَعَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنُدُواْ عَلَىٓ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ أَ ۚ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اللَّهِ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِلُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُ مِثُؤْ مِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَا وَكُلُواْ إِن كُنتُ مِثُؤْ مِنِينَ

فد جَّاءَ كُمُ مشام:ادغام فَدُ جِآءَ كُمُ

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَد جَّاءَ كُم هشام:إدغام

فَقَدُ جِآءَ كُم ابن ذكوان: إمالة

إِذَجُعلَ هشام:ادغام الذال في الجيم

إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٠ قَالَفَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله الله الله وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقَنْكَ كُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿٧٧ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكُ لِنَقْنُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَّمِينَ اللهُ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثِّمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاقُواْ ٱلظَّالِمِينَ (١١) فَطَوَّعَتْ

قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّالَن نَّدْخُلَهَآ أَبَدًا مَّادَامُواْ فِيهَآ فَٱذْهَبَ

أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاعِلآ إِنَّاهَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ ثَا قَالَ رَبِّ

تكوأ

لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٣)

فَبَعَثَ ٱللَّهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيُّهُ كَيْفَ يُؤَرِي

سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيِّلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْذَا

ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللهُ

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسِ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا إِنَّمَا جَزَّ وَاللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصِكَلِّهُ وَالْوَتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُ مَ خِزَيُّ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الله اللَّذِينَ تَابُواْمِن قَبُلِأَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهُمُّ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّهُ اٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴿ ثَا إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَكُ ولِيَفْتَدُواْ بِدِء مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِ لَ مِنْهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّالِ

ولقد هشام: بدغام الدال في الجيم ولقد با دكوان: ابن ذكوان: المده والألف

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَيْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُ عَذَا اللُّهُ مُقِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءُ بِمَاكُسَبَا نَكُلًا مِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيرٌ حَكِيمٌ اللهُ مَن تَابَمِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلْمُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ, مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفُرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى كَالَّيْهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْءَ امَنَّا بِأَفْوَهِ فِي وَلَدُتُوَّمِن قُلُوبُهُمُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ لَمْ عَ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَنذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن يُرِدِ ٱللَّهُ فَتُنتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِن أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمُريرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهَّرَقُلُوبَهُمُّ هُكُمَّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ

نَعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَنْلُونَ لِلشُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْءً آوَ إِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ ثَا ۚ وَكَيْفَ يُحَكِّمُهُ نَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَيۡهِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيٰهُ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّ نِيْوَنَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَابِ اللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَىِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَا بِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ إِلَّهَ مَنِ وَٱلْأَنْفَ بٱلأَنفِ وَٱلْأُذُن بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (0)

جآءُوكَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

اَلتَّوْرِينةُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الراء والألف

شُهداً عَمَا مُوفِقاً:

وَٱلْجُرُوحُ

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف ( المضعة)

جاّة ك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

وَأَنْ مُ الْمُحْمَمُ الْمُحْمَمُ صَمِ النَّونَ

تَبَعُونَ بالتاء بدل الباء

وَقَفَّيْنَا عَلَىٓءَ اتَّنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُوْرٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْدِمِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ أَنَّ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدِّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيَّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِمَآ ءَاتَكُمُ فَأُسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّتُكُم بِمَاكُنتُم فِيهِ تَخَنَلِفُونَ ﴿ فَأُن ٱحَكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ وَٱحْدَرْهُمْ أَن يَفْتِثُولَكَ عَنْ بَعْضِمَآ أَنْزَلَٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّا يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ ذُنُوبهم مُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ﴿ اللَّهُ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥٠٠

يَنْ خَرُوا لِمِنْ اللَّهِ الللَّ

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَـٰرَيَّ أَوْلِيَآءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللهِ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَى أَن تُصِيبَنا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَيْصَبِحُواْ عَلَى مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ نَلِدِمِينَ (٥٠) وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَنُولًا ٓ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَكِمْمُ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصَبَحُواْ خَسِرِينَ الْاللَّ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُّ مِنكُمْ عَن دِينِدِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمْ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَأَهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( اللهِ إِنَّهَ اوَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ١٠٠ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥) يَكَأَيُّهَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْنَخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنَّمُ مُّوْمِنِينَ ٧٠٠

٩٥٥٥ تښښ لښښ<del>ا</del> ۲٠٠٢

> ر هم هم ي**فول** بدون الواو

برتبرد بدالين مخففتين الأولى مكسورة والثانية ساكنة

مر مرقط هروا إبدال الواو

اورلياء هشام وقفاً: ثلاثة أوجه مرم **هُزُوًا** إبدال الواو همزة

هل تَّنِقِمُونَ هشام: إدغام اللام في التاء

جام وگر ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا ٓ إِلَّا أَنَّ ءَامَنَّا باللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبِّلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ﴿ ١٠ اللَّهِ اللّ هَلَ أُنَيِّنَكُمُ بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْوُتَ أَوْلَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوْآءِ ٱلسَّبِيلِ (أَن وَإِذَا جَآءُ وكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِعِ عَوَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحَتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللهِ لَوَلَا يَنْهَانُهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْ لِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتُّ لَبِئْسَ مَاكَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةٌ عَلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَلْنَا وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَوة وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَحَةَ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَازًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَاٱللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادَّأُواللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَا عَنَّهُمْ سَتِيَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ١٠٠ وَلُوٓ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّيْهِمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآةَ مَا يَعْمَلُونَ الله ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْك مِن زَّبِكَّ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَكُّرُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكُ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ اللَّهُ قُلْ يَاهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن زَيِّكُمُّ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ مَنْ ءَامَن بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ عِيلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُنَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ اللَّهُ

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

رسالتهم ألف بعد اللام وكسر التاء والهاء

وَحَسِنُواْ أَلَّا تَكُونِ فَتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُوَّ تَاكَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنَبِنِي إِسْرَةِ عِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ (٧٠) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَثَةُ وَمَامِنً إلَكِ إِلَّا إِلَكُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلُا الْأَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أُووَٱللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيبُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْوُرٌ رَّحِيبُمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيبُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ وَصِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّكُ لَهُمُ ٱلْآيَنِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّكَ يُوَّفَكُونَ اللهِ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

٩ الخرع السّاح س

قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَالُحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُواْ أَهُوآءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوآءِ ٱلسَّكِيلِ اللهِ لُعِنَ أَعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَةُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ١٧ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْيَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ تَكْرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَبَثْسَ مَاقَدَّمَتْ لَمُحُرَّ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ أَن سَخِطُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمْ خَلِدُونَ ﴿ أَن وَلَوْكَ انُواْيُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِي وَمَآ أَنْزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِياآءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ (١١) ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَكَرَىٰۚ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكُبُرُونَ اللهُ

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

جُزَاءُ هشام وقفاً: خمسة أوجه

عُلقد تُم ابن ذكوان: ألف بعد العين وتخفيف القاف

وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعَيُّنَهُمْ تَفِيضُ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ وَوُامِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَيِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْثِبْنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ مُنَّ فَأَتُبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْجَنَّاتِ تَجَرِي مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَأْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ عَايَتِنَا أَوْلَيَهَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ (١٨) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبُتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓ أَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ﴿ كُنُ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٓ أَيِّمَانِكُمُ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاعَقَدَّتُمُ ٱلأَيْمَانَ ۗ فَكُفَّارَ ثُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِمَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُوٓا يَمْنَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ (١٩)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ اللَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمَّر وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنكُمْ مُننَهُونَ ١٠ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَا لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَصِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمّدًا فَجَزّاً مُ مِثلُ مَا قَنلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيثُ ذُو ٱننِقَامِ ١٠٠٠

فجزاء ضمة بدل التنوين كسر اللام كفارة ضمة بدل

**قيماً** حذف الألف

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةُووُحْرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (١٠) ﴿ جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيكًا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدِذَّ ذِلِكَ لِتَعْلَمُوا " أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَ ٱللَّهَ بِكُلَّ شَيْءِ عَلِيكُمُ ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴿ ١٠ قُل لَا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْتُكُواْعَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدُّلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُمُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلَكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ أَوْلِكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلْمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَنْهُ وَلَيْكُمُ عَنْوالْ عَلْمُ لِلللللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَنْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عُلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَل سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامْ وَلَكِكَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ

قد سَاًلَها هشام: إدغام الدال في السين

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ رَتَعَا لَوَا إِلَىٰ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَآءَنَا أَوَلَوْكَانَ عَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيَّ اوَلَا يَهْ تَدُونَ الْ أَن يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَايَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَكَ يْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ امَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُدُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَاقَّرْبَى وَلَانَكْتُدُ شَهَدَةُ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَالَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ (١٠٠٠) فَإِنَّ عُيْرَعَلَيْ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمَا فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدُنُنَآ أَحَتُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيِّنَا ٓ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ١٠٠ وَاللَّهُ وَاللَّهُ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا مَكُن الْعَدُ أَيْمَنهُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ ١٠٠٠

أَسْتُحِقَّ ضم التاء وكسر الحاء



والتورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

> و إذ تحكق مشام: إدغام الذال

و إذ تخرج

الناء إذ

هشام : إدغام الذال في الجيم

قُد صَّدُقَتُنَ هشام: إدغام الدال في الصاد

مَوْمَ يَجِمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآإِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ ثَنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرَّيَمَ كُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلِّ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىنةَوَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيُّكَةِ ٱلطَّلِّرِبِإِذْنِي فَتَنفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ إِنَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْ إِنَّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَتِهِيلَ عَنكَ إِذْ مِ إِلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرُ اللَّهِ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللَّهُ الْحَوَارِبِّ نَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِبُونَ يُعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ قَالُوا نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَ قَتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَ امِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ اللهُ اللهِدِينَ ﴿ اللهُ اللهُ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَّ رَبِّنَا آَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِإُوَّ لِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهُ عَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١١٥٠ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّي إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ رَعَلَهُ مَا في نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (١١١) مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمُّ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْأَلَّ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّكُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدَارَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَٰ إِلَى ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿١١)

هدانت وجهان: الإدخال مع التسهيل عامت عامت مع التحقيق

أَنُّ اعْبُدُوا ضم النون وصلاً



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

عَلَيْهِ مَلَكُ ۗ وَلَوْ أَنزَ لَنَا مَلَكًا لَّقَضِيَ ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿ ۗ ﴾

وَلَقَدُّ اُسْنَهْزِئَ ضم الدال وصلاً



وَلُوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ أَن وَلَقَدِ أُسَنَّهُ زِئ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِك فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ - يَسَنَهُ زُءُونَ 🕛 قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كُنْبُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ أَلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الله المُولَهُ وَمَاسَكُنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الساكُ قُلُ أَعَيْرُ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ وَهُوَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَتُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ قُلُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِ فَقَدُ رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ (١) وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرّ فَلاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ وَهُوالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوالْكَكِيمُ الْخَبِيرُ اللهُ

أُبِيتُكُمُ هشام وجهان ١. كحفص ٢. إدخال مع التحقيق وهو المقدم قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهُدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِيْنِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَلاَ ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِرَكُم بِدِءومَنْ بَلغَ أَبِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ وُمِّمًا تُشْرِكُونَ (١٠) ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْمَفُونَهُ وكَمَايَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِعَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِنَا يَتِيهِ ۗ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ا وَيَوْمَ فَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ اللَّ اللَّهُ مَّ لَمْ تَكُن فِتْنَكُمُمْ إِلَّا أَن قَالُواْوَاللَّهِ رَبِّنَامَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ ٣٣﴾ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَضَـلَّ عَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الْ اللَّهِ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ َّلَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَّىٰٓ إِذَا <del>جَاّءُوكَ يُج</del>َادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَلَاۤ ٱ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ 0 ۖ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمۡ وَمَايَشُعُرُونَ ١٠٠ وَلَوْتَرَىۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْيُلَيَّنَانُرَدُّ وَلَا نُكَ<mark>ذِّب</mark>ِ بِاينتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَٱلُوُّمِنِينَ ﴿

جاءُوك ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

نُكَدِّبُ ضم الباء

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَّا كَانُواْ يُخَفُّونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْ رُدُّواْلِعَادُواْلِمَا نُهُواْعَنْـهُ وَإِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ ١١٠ وَقَالُوٓ أَإِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ الْ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمَّ قَالَ أَلَيْسَ هَلَا ا بِٱلْحَقِّ قَالُواْبِكِي وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْٱلْعَدَابِبِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهِ عَدْخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءَ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسِّرَنَنَا عَلَى مَافَرَّطُنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَكُاسَاءَ مَايِزِرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهُ عَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَنتِٱللَّهِ يَجِّحُدُونَ ﴿Tَّ ۖ وَلَقَدُّكُذِّ بَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى ٓ أَنَاهُمْ نَصَّرُنَّا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآء كَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةٍ وَلَوْشَاء ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿٣٠﴾

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ولدار حذف اللام وتخفيف الدال

ألاْخِرُةِ كسر التاء

وَلَقَد

جَاءَك مشام:إدغام الدال في

> وَلَقَدُ جِآءَكُ ابن ذكوان: إمالة فتجة

نبإى مشام وقفاً: أربعة أوجه

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف



انَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُورَ يُرْجَعُونَ ﴿ ٢٦ } وَقَالُواْلُولَانُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّ عَلَىٰٓ أَنْ يُنَزِّلُ - ايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَمَا مِن دَاَبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْمِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمُمُ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءِ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ السَّ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلْمَنتِّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٣) قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَىٰكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَكُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ ثَا بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَكَاءً وَتَنسَوْنَ مَاتُشُرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ أَرَّسَلُنَا ٓ إِلَىۡ أُمَدِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ بَضَرَّعُ اللهُ فَلَوْلآ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَتَنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُانُ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ثَا ۖ فَكُمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ - فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَآ أُوتُو ٱأَخَذَ نَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ اللهُ

بن ذكوان: إمالة فتحة لشين والألف

إذ جَّاءَ هُم مشام: إدغام الذال في الجيم

اِذ جَآءَ هُم

فتحناً

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ٢٠٠٠ قُلْ أَرَءَ يَثُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَهُم عَلَى قُلُوبِكُم مِّنَ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ۗ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ فَأَنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ (٧) وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَنتِنَا يَمْسُهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ أَفُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْعَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَنَفَكُّرُونَ ﴿ فَ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشُرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِ مُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ ، وَإِنَّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الله وَكَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمُّومَا عَلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (٥٠)

بِالْغُدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة جاء ك ابن ذكوان: إمالة فتحة

قد ضَّلَلْتُ إدغام الدال

**یقُضِ** اسکان القاف وضاد

مكسورة مخففة بدل الصاد

كَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَّقُولُوۤاْ أَهَوَٰوُلَآ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَا أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بِعَايَتِنَا فَقُلُ سَكَمُّ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءَا جَهَالَةِ ثُمَّتًا بَمِنَ بَعَدِهِ وَأَصَلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠) وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْكَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿٥٠٠ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّبُعُ أَهُوَآءَ كُمُّ قَدُّضَكُلُتُ إِذَا وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُ مِبِدِّءَ مَاعِندِي تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُضُّ ٱلْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ ٥٧ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿٥٠) ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسَقُّطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُّبِينٍ (٥٠)

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوَفَّٰكُمُ مِا لَيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمُّ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ ثُمَّ يُنَابِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿ إِنَّ أُمُّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ أَلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِيِينَ ﴿ اللَّهِ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمُتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ، تَضَرُّعُا وَخُفْيَةً لَيِّنَ أَنْجَلْنَامِنَ هَلْذِهِ ع لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ أَيُلُ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ ١٤ ۚ قُلْ هُو ٱلْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحَتِّ أَرْجُلِكُمْ أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضِّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ ۖ ۖ الْأَنْ وَكَذَّبَ بِهِ عَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللَّهِ لِلَّكُلِّ نَبَإِ مُّسْتَقَرُّوُسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٧٧﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ۖ ءَاينِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَوَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَانَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ السَّ

جآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

انج يُتنا ياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة

ينجيام ابن ذكوان: إسكان النون وتخفيف الجيم

بَعُضٍ انظر انظر

ضم التنوين وصلاً

فتح النون الأولى وتشديد السين

وَ مَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ أَنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَعَنَّ تَهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنَيَا وَذَكِرْبِهِ عَ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أَأُوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَاكُسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٧٠٠ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى آعَقَابِنَا بَعْدَإِذْ هَدَننَاٱللهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَأَصْحَبُّ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱثْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَأُمْ نَالِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّكَوْةَ وَاتَّـ قُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ ١٧ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلَّكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورِ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَلِمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ اللهُ عَلِمُ الْحَالِمُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَالِمُ اللهُ ال

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ اللهِ وَكَذَالِكَ نُرِي إِبْرَهِ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَنذَارِبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ﴿ ﴿ فَكُمَّا رَءُ اللَّهَ مَرَ بَازِعُ اقَالَ هَلْذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا ٓ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ٧٧٧) فَلَمَّارُ الشَّمْسَ بَازِغَةُ قَالَ هَنذَارَتِي هَنذَا كِبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُمِّمَّا ثُشُّرِكُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فَأُوَمَا أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَحَاجَّهُ وَقُومُهُ وَال كَجُّونِّي فِي ٱللَّهِ وَقَدُّ هَدَىٰنَّ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۗ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْءً وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمَّا أَفَلًا تَتَذَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَاۤ أَشْرَكُ ثُمُّ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْه سُلُطَنَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ

ور گُلی لان کی کیا این کیا این کیا این کیا این کیا

> روا کوگبا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ووصلاً

رءا

ابن ذكوان وصلاً: كحفص وقفاً: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف (الموضعين)

أَيْحَكَجُونِي ابن ذكوان: تخفيف النون،

ومد طبيعي <u>ه</u> الواو هشام وجهان: ۱. كابن ذكوان وهو المقدم ۲. كحفص درجات من کسر التاء بدون التوین

وزگریّاء زاد همزة مفتوحة مع

اُقْتَدِهِ هشام: هاء مکسورة بدون صلة

اقتلِ هِ ع ابن ذكوان: هاء مكسورة مع الصلة

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلِبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلِّمِ أَوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَّنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ (١٨) وَتِلْكَ حُجَّتُ نَآءَاتَيْنَهُ آ إِبْرَهِي مَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَىتِ مِّن نَّشَآ أُوإِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْأَسْ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عِدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنِي وَأَنُّوبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الْ وَزَّكُرِيًّا وَيَحْنِي وَعِيسَى وَإِلْيَا شُكُلٌ مِّنَ ٱلصَّدلِحِينَ (٥٠) وَ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّ لَنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الله وَمِنْءَ ابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّنِهُمْ وَ إِخُونِهِمٌّ وَأَجْنَبَيْنَهُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٠) ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ مَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أَوْلَيْهَكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةُ فَإِن يَكُفُرُ مِهَا هَنَوُلآء فَقَدُ وَكُلْنَا مِهَا قَوْمَالَّيْسُواْ مِهَا بِكَنِفرينَ (١) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَنِهُ دَيْهُمُ ٱقْتَدِهُ قُلِلَّا أَسْتَكُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِ<sub>وِهِ ۚ</sub>إِذْ قَا لُواْمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَ*َى*ۗۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآء بِهِ عَمُوسَى نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ وَ تَجْعَلُونَهُ وَالطِيسَ تُبَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُم مَّالَمُ تَعَلَّمُواْ أَنتُو وَلا عَابَا وَكُمْ قُلِ اللَّهُ أَنْ مُ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١ وَهَنَا كِتَنْ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصِدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ-وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ١٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلُ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوُتِ وَٱلْمَلَيْهِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزَونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحُقَّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ عَسَّتَكَمِرُونَ ﴿ وَلَقَدَّ جِنْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُهُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمَّ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُواْ لَقَدَ تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنْتُمُ تَزَعُمُونَ اللهُ

وَلَقَدَ جِّئَتُمُونَا مشام:

هشام : إدغام الدال في الجيم

بيّنُكُمُ



الميت إسكان الياء ( الموضعين )

وجعلُ ألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام

> الگیل کسر اللام

مُتَشَابِهِ انظروا هشام: ضم التنوين وصلاً

﴾ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَيْحَرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١٠٠ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَّأَ ذَٰلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَرَيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهُ تَدُواْ جَا فِي ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُّقَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٧ وَهُوَ ٱلَّذِى أَنشَأَ كُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعَ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَآءَ فَأَخُرَجْنَا بِهِ عَنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُف رجُ مِنْهُ حَبَّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ إِنْظُرُوا إِلَى تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ اللَّهُ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ مُنحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ

كُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهُ إِلَّا هُوِّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَيُدْرِكُ ٱلْأَبْصَنَرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ (٣٠٠) قَدْ جَاءَكُمْ بَصَايِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِعَفِيظٍ اللَّ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْنَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ. لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ٱنَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوِّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشَرَكُواۤ وَمَا جَعَلُنَكَ عَلَيْهِمۡ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ اللهِ وَلَا تَسُبُّوا ٱلَّذِيبَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا ٱللَّهَ عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِكَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّثُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيُوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَآ إِذَا جَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ۚ إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَرُهُمْ كُمَالَوُ يُؤُمِنُواْ بِهِ عَأُوَّلَ مَنَّ قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَينه

قُد جُاء كُم هشام:إدغام الدال في الجيم

قَدْجِآءَكُم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

درست فتح السين وسكون التاء

شآء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جآءَتُهُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جَآءَتُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

**تُؤُمِنُونَ** بالتاء بدل الياء

قبلًا كسر القاف وفتح الباء

شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

كُلِّمَاتُ ألف بعد الميم - بالجمع-

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَاۚ إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتِيكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلِّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ ۚ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَاءً رَبُّكَ مَافَعَ لُوَّهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقَتَرِفُواْ مَاهُم مُّقَتَرِفُونَ اللهِ أَفَعَيْرَاللَّهِ أَبْتَغيحَكُمًا وَهُوَا لَّذِيّ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلَأَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِئَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنُزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بٱلْحُقَّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ اللهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ السَّ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرُ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ اللهِ فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايْتِهِ مُؤْمِنِينَ اللهُ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ لَكُم مَّاحَرٌمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّا كَثِيرًا لَّيْضِلُونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهُ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَالْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١٠٠٠ وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّالُمْ يُذَكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِ مْ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ اللهُ أُوَمَنَ كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عِفِ ٱلنَّاسِكَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَ ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الِيمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمُّكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ ١٣ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَنَ نُوَّمِنَ حَتَّى نُوَّتَى مِثْلَ مَآ أُوتِيَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ وسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ

فصل الفاء وكسر الصاد ضم الحاء وكسر الراء وكسر الراء فتح الياء

ابن ذكوان : إمالة فتحة

رسالتهم زاد ألفاً بعد اللام وكسر التاء والهاء

صَغَازُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَاكَانُواْ يَمَكُرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِ يَهُ مِيثُرَحْ صَدُرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُ أَن يُضِ لَهُ رَجِعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَكُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَا وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١١٠ ١ هُ لَمُمْ دَارُ ٱلسَّلَعِ عِندَرَجُمُّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧٧) وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَ آوُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱجْلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا أَقَالَ ٱلنَّارُ مَثُّونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَ ٓ إِلَّا مَا شَكَّاءُ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمُ عَلِيمُ الْمِنْ وَكَذَالِكَ نُولِيِّ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكَمَعْشَرَ الْجِنَّ وَٱلَّإِنِسِ ٱلْمَرِيأَتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَاينِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَاْ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَّا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنفِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّك مُهْ إِكَ أَلْقُرَىٰ بِظُلِّهِ وَأَهْلُهَا عَنفِلُونَ ﴿٣١﴾

مجمع المجمع المحمد المجمع المجمع المجمع المجمع المجمع المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحم المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المح

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

كُلِّ دَرَجَنتُّ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَكُّأُ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّايَشَآءُ كُمَا أَنْشَأُكُم مِن ذُرِّتِكِةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهُ إِلَّ مَا تُوعَكُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللَّا قُلْ يَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَهِ عَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ لِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَالِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَالِشُرَكَآيِنَا فَمَاكَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَكَلَا يُصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُو يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمُّ سَاءَ مَايَحْكُمُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْ شَكَاءَ اللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١٧٧

تعملُونَ بالناء بدل الباء

رُيون ضم الزاي وكسر الياء ضم اللام ضم اللام وضم الهاء وضم الهاء كسر الهمزة والهاء

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَأْنُعُكُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يُطْعَمُهِا ٓ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُّ لَا يَذَكُرُونَ أسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآةً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَكِمِ خَالِصَةُ لِنَّاكُورِنَا وَمُحَكِّرُمُ عَلَى أَزُورَجِناً وَإِن يَكُن مَّيْتَةُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ أَفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ هُ وَهُوا لَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعْرُوشَتِ وَغَيْرَمَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونِ وَٱلرُّمَّانِ مُتَشَيِّهَا وَغَيْرُ مُتَشَكِبِةً كُلُوا مِن تُمَرِهِ إِذَا آثَمُر وَءَاتُوا حَقَّهُ مَيُومَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُتُعرِفُوا أَإِنَّكُهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

المعز فتح العين

AN CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

ثَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِّنَ ٱلضَّاٰدِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَآلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيْنِ نَبِّ وَفِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ اللهُ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلُ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَينِ أَمَّا ٱشْتَملَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَينِيُّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداءً إِذْ وَصَّنكُمُ ٱللَّهُ بِهَنذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِيًّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِيدِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْشَ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَنَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُومِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَ عَلَيْهِمُ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَواكِ آؤُومَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَالِقُونَ (١١١)

بياً عَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

فَإِنكَ ذُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْ شُلَةً ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُنَا وَلاَّ ءَابَآ قُنُا وَلَاحَرَّمُنَامِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْبَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّأَ إِن تَنَّبعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَغَرُّصُونَ ﴿ إِنَّا أَقُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُبَّةُ ٱلْبَالِغَلَّةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ (١٠٥) قُلْ هَلُمْ شُهَدَآءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَدًّا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمَّ وَلَا تَنَّبِعُ أَهُوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ فَلَ تَكَالُوْا أَتْلُ مَاكَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرُكُواْ بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرُكُواْ بِهِ عَ شَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْنُلُواْ أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَنِيٌّ نَخُنُ نَرَزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمٌّ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَكَا تَقَنُّلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِ ـ لَعَلَّكُمْ نُعَقِلُونَ ﴿١٠٠



وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِيهِ عِيَ ٱحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ ٱشُدَّهُۥ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِّ لَا ثُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأُعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بَيُّ وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ (١٥٥) وَأَنَّ هَاذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ (١٠٥) ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (((الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْ اللّه عَلَيْ الله عَلْ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبِلْنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ (اللهُ أَوْ تَقُولُواْلُوَ أَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةُ مِن رَّبِكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كُذَّبَ بِكَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا للسَّخِرى ٱلَّذِينَ يَصِّدِفُونَ عَنْ ءَايِكِنِنَا سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُصِّدِفُونَ (١٥٧)

تَذَّ كُرُونَ تشديد الذال

**وُانُ** إسكان النون

صراطی

فقد جاء كم مشام:إدغام الدال في الجيم

جاء كم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف جاً ع ابن ذكوان إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

إِبْراهَامَ هشام: فتح الهاء ثم ألف بدل الياء

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَاينتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهُمَ لَدِّ تَكُنِّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْرًا قُلِ انْنَظِرُوٓاْ إِنَّا مُننَظِرُونَ ﴿ ١٩٨٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَضَّعَلُونَ المَا مَن جَاءً بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءً بِٱلسَّيِيَّةِ قِ فَلا يُجْزَى ٓ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّنِي هَدَمْنِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمًا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهِ عَلَى إِنَّ صَلَاتِي وَنُشُكِي وَعَيْاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿١٦٠ كَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْالِمِينَ اللهُ عَلَى أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّكُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ إِلَّا عَلَيْهَأُولَا نَزْرُ وَانِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيَّنَّهُمَّ إِلَىٰ رَبَّكُمْ مَرَّجِعُكُمْ فَيُنْبَعُكُمُ بِمَا كُنتُمٌ فِيهِ تَغَلِفُونَ ﴿ ١١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمُ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمْ ۚ إِنَّ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّكُۥلَغَفُورٌ رَّحِيمُ ۗ (١٦٥)





يُلْذُكُرُونَ ياء قبل التاء

فُجِآءَهَا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إذ جاء هم هشام: إدغام الذال في الجيم

إِذْجِآءَهُم

ابن دخوان : إمالة فتحة لجيم والألف وَيُوالُثُمَّا وَيُجْلِ

٩

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِّنْهُ خَلَقْنَى مِن نَادِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ اللَّهُ قَالَ فَأَهْبِطْ مِنْهَا فَمَايَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنعِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللهِ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ اللهُ أُمَّ لَا تِينَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنَّ أَيِّمَنْهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمَّ وَلَا يَجَدُأُ كَثَرَهُمْ شَكِرِينَ ﴿٧٧﴾ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعك مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٨ ﴾ وَيَتَعَادَمُ أَسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) فَوسُوسَ لَمُمَا ٱلشَّيَطُانُ لِيُبْدِي لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَانَهَ لَكُمَا رَبُّكُمَا عَنَّ هَلَاهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ (أَنَّ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ (أَنَّ السَّمِهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَوۡ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُمَاعَدُوٌّ مُّبِينٌ (١١)

قَالَارَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغَفِرْ لَنَا وَتَرْحُمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَوا بَعَضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ اللهِ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١٠٥ يَبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرى سَوْءَ يَكُمْ وَرِيشًا وَلِيسًا أَوْلِباسُ ٱلنَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ اللَّهِ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كُمَا ٱخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَا سَوْءَ يَهِمَا أَإِنَّهُ وَيَرَكُمُ هُووَقِيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا ذُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (٧٧) وَإِذَا فَعَـكُواْ فَنْحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَأُللَّهُ أَمَرَنَا جَأَقُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٠٠ قُلُ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ١٠ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلصَّكَالَةُ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُهْتَدُونَ (٣)

تخرُجُورُ ابن ذكوان فتح التاء وضم الراء وَلِكاسَ



﴾ يَبَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ فَإِذَا جَاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقَدِمُونَ اللهَ يُبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُمُ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ﴿ وَكُنَّ أَظُلَا مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِ اَيْتِهِ ۚ أُوْلَيْكِ يَنَا لَهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّونَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرِينَ ﴿٧٣﴾

بحاً أو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْخَلَتُ مِن قَبْلِح فِي ٱلنَّارِكُلُّمَا دَخَلَتْ أُمَّةً لَّعَنَتْ أُخَامَّ آَحَيَّ إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيمَ جَمِيعَاقَالَتْ أُخْرَنهُ مَ لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَصَلُّونَافَ إِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ السَّ وَقَالَتَ أُولَىٰهُمْ لِأُخْرَىٰهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١٠٠ إِنَّا ٱلَّذِيكَكَذَّبُواْ بِكَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّ حُهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءَ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّر ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ نَجْزى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثَالَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّالِمِينَ اللَّوَالَّذِينَ المَثُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّبْلِحَنتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَهِك الْجُنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ أَنَا وَنَزَعَنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعِنْهِمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَىٰنَا ٱللَّهَ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُوٓ أَأَن تِلُكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعُمُ

مَاكُنًا حذف الواو

لْقَدُ جَّاءَتُ

هشام : إدغام الدال في الجيم

لَقَدُ جِآءَتُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

أُورِثتُمُوهَا

هشام : إدغام الثاء في التاء أَنَّ فتح النون وتشديدها

لَعُنَةً فتح التاء المربوطة

> ورگی نین نین<del>کا</del> ۱۲

برحمة الدُّفُولُ التنوين وصلاً ابن ذكوان: ابن ذكوان: وجهان: ۱. كعفص وهو المقدم ۲. كهشام

وَنَادَىٰٓ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَاوَعَدُ فَهَلُ وَجَدتُمُ مَّا وَعَدَرَبُّكُمُ حَقَّاقًا لُواْنِعَدُّ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَّتَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثَنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ كَنِفُرُونَ ﴿ ﴿ ثَالَ وَبَيْنَهُمَا جِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالُ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَنِهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَدِّيدُ خُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿ إِنَّ ۞ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْحَبُ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا اللَّهُ الْحَكُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَنهُمْ قَالُواْ مَاۤ أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُو وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُبُرُونَ ﴿ إِنَّ أَهَلَؤُكُا ٓءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمْتُمْ لَا يَنَا لَهُمُ ٱللَّهُ مِحْمَةً إَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخُوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحَـُزُنُونَ (اللهِ وَنَادَى أَصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبَ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيضُواْ عَلَيْكَ اللَّهِ مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ مِن التَّحَدُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَّافَٱلْيُوْمَ نَنسَىٰهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنِيَّافَٱلْيُوْمُ نَنسَىٰهُمُ الْحَيَوْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَاذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ (٥٠)

وَلَقَدْ جِثْنَهُم بِكِنَابِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْتُ لِقَوَّمِ يُؤْمِنُونَ اللهِ اللهُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَبِوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشۡفَعُواْ لَنَآ أَوۡ نُرَدُّ فَنَعۡمَلَ غَيۡرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعۡـمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓ أَ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ, حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عَ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ مُرَّبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ. لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ مُلَّافَهُ لِللَّهُ مُسَادُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ مُشَمُّلُ بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِ فِي حَقِّنَ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا شُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَ تِ كَذَلِكَ نُحُرِّجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٧)

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُۥ بِإِذْنِ رَبِّدٍ ۗ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَاكِ نُصَرِّفُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ﴿ ١٠٠٠ إِلَّا نَكِرُونَ ﴿ ١٠٠٠) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَنَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَنُرَكِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ اللَّهِ مَا لَا مُعِيد يَنقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالُةٌ وَلَكِكنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (اللهُ أَبَلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعَلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعُ لَمُونَ ﴿ إِنَّ أُوعِجَبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَنَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُم فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَّبُواْ بِّ اَيْنِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ ﴿ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللهُ عَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ ثَا ۖ قَالَ يَنْقُومِ

جاء كر ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



لَيْسَ بِي سَفَاهَ أُهُ وَلَكِحَتَّى رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ١٠٠ كُلُّولُ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ

مُرسَلَكتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُرُ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَنجَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُسندِرَه وَٱذۡ كُرُوٓ اٰ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِنْ بَعۡدِ قَوۡمِ نُوحٍ وَزَادَكُمۡ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓاْءَا لَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللهُ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِنَعْبُدَاللَّهَ وَحُدَهُ،وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُءَ ابَآؤُنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ قَالَقَدُوقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّيِّكُمُ رِجْسُ وَغَضَبُ اللهِ أَتُجَدِلُونَنِي فِي أَسْمَآءٍ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمُ مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنِ فَٱنْظِرُوۤ ا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ﴿ ﴾ فَأَنْجَيُّنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ مِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَا ۗ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَإِلَىٰ تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ, قَدْجَآءَ تُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايِلَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاء کم ابن ذکوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جعلكم مشام: إدغام الذال في الجيم

وَزِادَكُمُ

ابن دخوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

بَصُطَةً ابن ذكوان: بالصاد

قَدُ جَاءَتُكُم هشام: إدغام الدال إدغام الدال

قَدُ جِآءَتُكُم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إِذ جُعلكُمُّ هشام: إدغام الذال فج الجيم

بيوتًا

وَقُالَ زاد واو قبل القاف

أَعِنْكُمُ ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

أَعْنَكُمْ هشام: زاد همزة

النسكاء هشام وقفاً: خمسة أوجه

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ في ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بِيُوتًا فَأُذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُواْ مِن قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَلَمُونَ أَتَ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِن زَّبِهِ عَالُوا إِنَّا بِمَ آرُسِلَ بِهِ عَلَيْ إِنَّا بِمَ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١٠٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوۤا إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ اللهُ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ ٱثْنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنِيْمِينَ ﴿ اللهِ فَتَوَلَّى عَنَّهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلُغُتُ كُمُّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكِن لَّا يَحُبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ اللهِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ جَا مِنْ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ۚ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرَّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءَ بَلْ ٱلنُّمْ قَوْمٌ مُسْرِفُون اللَّهِ

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوۤا أُخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ اللهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْنَ أَتَكُوكَانَتْ مِنَ ٱلْفَنْبِرِينَ اللَّهُ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطُرًا فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُأَقَالَ يَنَقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْجَاءَ تُكُم بَيْنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثْوَ مِنِينَ الله وَلَا نُقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَ عَوجَاً وَٱذْكُرُوٓا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفُكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَانَ طَآبِفَةً اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَا يَفَكُّهُ مِنكُمْ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ عَطَآبِفَةٌ لَّرْنُوْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١٧٨)

الماد الدال الديم الديم



﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْقَالَ أَوَلَوْ كُتَاكْرِهِينَ (٨٠) قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّيْكُم بَعْدَ إِذْ بَحَيْنَا ٱللَّهُ مِنْمَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلِٰحِينَ ﴿ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخْسِرُونَ الله فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ فَنُوَلِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدْ أَبْلَغُنُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🐠 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّتَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَهُم بَعْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُونَ ١٠٠

وأُمنَ وَلَقَد

وَلُوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيَّ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنْحُنَاعَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَابِمُونَ ١٧ أُوَأُمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَّى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَآ أَن لَّوْ نَشَآءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمَّ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمَّ لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ تِلُكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِاْ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِي نِي اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهُ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفُسِقِينَ النا أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايكتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلإِيْدِ فَظَلَمُواْ جُآفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْسَ

وكسر الهاء الادخال

الإدخا رئيع الخيريا الا

أَعِنَّ لَنَا ابن ذكوان: زاد همزة مفتوحة على الاستفهام

مفتوحه على الاستفهام الاستفاد الاستفهام الاستفاد الاستفهام الاستفهام الاستفاد الاست

يُّ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدِّ رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ بِ اَيَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ ثَا لَهُ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعُبَانُ ثُمِينٌ لا اللهِ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ , ينَ اللَّهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُّ عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِّجَكُمُ مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُ وَنَ اللهُ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ﴿ ۚ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَنَحِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَاَّهُ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓاْ إِنَّ لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَيْلِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ ٱلْمُقَرِّبِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ (١١٠٠) قَالَ ٱلْقُوآَ فَلَمَّاۤ ٱلْقُواْ سَحَـُرُوٓاْ بُوهُمُ وَجَاءُو بِسِحْرِعَظِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا فُوقَعِ ٱلْحُقُّ وَيَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١١٨ ۖ فَغُلِبُواْ هَنَالِكُ وَانْقُلْبُواْ صَغْرِينَ ﴿ ١١١) وَأَلْقِيَ

قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَلَا لَمَكُرٌ مَّكُرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِيك السَّ قَالُوَ أَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ (١٠٥) وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامُنَّا بِكَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَّا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلَا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي، نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَابِهِرُونَ ﴿١٧٧ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَا أُوذِينًا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْ قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ وَلَقَدُ أَخَذُنَّا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَذَكُمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ مَا لَا لَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُواتِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل

عُامنتُم همزة همزة مشهلة ثم ألف

> جاء تنا ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

ابن ذكوان : إمالة فتحة المجيم والألف

فَإِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِيَّةٍ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّحً يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُمَ أَلآ إِنَّمَا طَلِيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ كَثْرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ ـ مِنْ عَالِيةٍ لِّتَسْحَرَنَا جَا فَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمًا تَجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَةِ مِلَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُمَّا كَشَفْنَا عَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿٣٠) فَٱننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيمِّ بِأَنَّهُمُ كَذَّ بُواْ بِحَايَىٰ لِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿٣٠﴾ وَأُوۡرَثۡنَا ٱلۡقَوۡمَ ٱلَّذِینَ كَانُواْ یُسۡتَضۡعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَةِ مِلَ بِمَا صَبَرُواۚ وَدَمَّـ رَنَا مَا كَابَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ. وَمَا ح

رم هر **يعرشون** ضوالواء

وَجَنُوزْنَابِبَنِي إِسْرَتِهِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَّا عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَيْ أَصْنَامِ لَّهُمْ أَقَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَىٰهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَٰةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ ﴿ إِنَّ هَنَوُلَآءِ مُنَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابُ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّا ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَمَّنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَىنِي وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَننك بُبْتُ إِلَيْك وَأَناْ أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١٤١)

أُنجكم حذف الياء والنون



**جاً ء** ابن ذكوان :

وَلَكِكِنُ النظر ضم النون ضم النون ایکتی الدین اسکان الیاء (تحذف وصلاً للساکنین)

قَالَ كَمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَاكِتِي وَبِكُلُا فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكرينَ السُّ وَح لَهُ وِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهُ سَأَصْرِفُ عَنْ عَالِيتِي ٱلَّذِينَ يَتَكُبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَرُواْ سَكِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَيْفِلِينَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَاءِ لْأَخِرَةِ حَبَطَتُ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ لُونَ ﴿ الْآُلُ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَّهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لُّهُ خُوَارُّ أَلَهُ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكِّلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ لَّا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْظُلِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا اسْقِطَ فِ أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَبَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (19)

قَدضَّلُّواُ إدغام الدال شالضاد

أَبْنَ أُمِّ كسر الميم

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ﴿ إِلَيْهُ قَالَ أَبِنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّالِمِينَ ﴿ فَا لَا رَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ١١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَمُهُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَّيْأَ وَكَذَالِكَ بَجِزى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّ عَاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمُةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠٠ وَٱخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِناً فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّلَى أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ جَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنا فَأُغْفِرُ لَنا وَأَرْخَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَهْدِينَ ﴿١٥٥٠﴾



﴿ وَٱحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هَدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي آصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآءُ وَرَحْمَتِي هَدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي آصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ وَسِعَتُكُلَّ شَيْءٍ فَسَأَحَتُ اللَّذِينَ يَنَقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَاللَّذِينَ هُم إِنَا يَنْكُومُ اللَّذِينَ يَنَعُونَ الرَّ اللَّهُ وَاللَّذِينَ يَعْبُونَ اللَّهُ اللَّهُ

التوريك ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

ا كمر هم المورة المورة ألم الف وفتح الصاد ثم الف ألف ألف ألف ألف ألف ألف المواد ألف المواد ا

لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ الْأَمِيّ وَاللَّهِ

ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنز لَمَعَهُ وَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥٠ فُلُ

يَّاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي

وصيميد والبيعوة لعناهم مهدون والمون ومن قَوْمِر مُوسَى أُمَّةً مُدُون بِالْحُقّ وَبِهِ عِيعُدِلُونَ الْأَنْ

عَنَهُمُ ٱثْنَتَىٰ عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمَمَّا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ تَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَ جَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا قَدْعِلِمَ كُلُ أُنَاسِ رَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَٱلسَّلُوَىٰ حُكُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٠٠٠ وَإِذَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّفْفِرْ لَكُمْ خَطِيَّةِ حُمُّ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ فَبُدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسِّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ وَسَّئَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَــَأْتِيهِـمُ حِيتَانُهُمْ يُوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَاتَأْتِيهِمُ أَكَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهَ

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

بالتاء المضمومة بدل النون وفتح الفاء

خُطِيَّتُكُمُّ حذف الألف وضم التاء

ٳۮ تۜٲؙۺۣۿؚڡؙ

هشام : إدغام الذال في التاء مُعَذِرَةً مُ

يعس كسر الباء وإسكان الهمزة وحذف الباء

و إذ تاذن هشام: إدغام الذال في الناء

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آقَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهُ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ (١٦٠) فَلَمَّاعَتَوْاْعَنِمَا نُهُواْعَنَهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِعِينَ اللهُ وَإِذْ تَأَذُّ كَرَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ مَن بِسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِّ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِّ وَإِنَّهُ لَعَفُورُ رَّحِيثُ ﴿ ﴿ وَقَطَّعْنَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَّا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِاحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَاتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَاا ٱلْأَدُّنِّي وَيَقُولُونَ سَيُغَفُّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثُلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِيثَقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيةً وَٱلدَّارُٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا تَعَقِلُونَ ﴿ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِئِبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللَّهُ



ذُرِيْنِهِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء - بالجمع -

يَلْهَثُ ذَالِكَ مشام: إظهار

٥ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ السَّ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّنَّهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمُّ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَأْ أَن تَقُولُواْ يُوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنَّ هَاذَاعَ فِلِينَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نَقُولُوۤ إِنَّا ٱشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَهُ لِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَ وَلَعَلَّهُمْ مَرْجِعُونَ الله وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَنِنَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَبُعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَرْفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَنَّهُ فَمَثَلُهُ وُ كُمْثُلِ ٱلْكَلْبِإِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا فَا قَصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ١٧ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللهُ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ السَّ وَلَقَدَ ذَّرَأُناً إدغام الدال خالذال

كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلَّإِنسِ ۚ لَهُمْ قُلُوبُ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمَّ أَعْيُنُّ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ جَمَّآ أُوْلَيۡتِكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ أُوْلَيۡكَ هُمُ ٱلْغَكِفِلُونَ ﴿ۗ ﴿ اللَّهُ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ أَسْمَكَ بِهِ عَسَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَمُّـ أُدُّ دُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَٰكِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُّ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ اللهُ أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُّ اللَّهِ ۚ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَيْمَ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ مَلْهُم فَي أَي حَدِيثٍ بِعَدُهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُۥ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَيَنهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٨١ ۚ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرۡسَىٰهَآ قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّهَا لِوَقْنَهَاۤ إِلَّا هُوَّ ثَقُلُتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً يَسْتَكُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْمَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف رين إنين

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثْرَتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوَّ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴿ هُوَٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّنهَا حَمَلَتُ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَفَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكُوينَ (١٠٠٠) فَلَمَّآءَ اتَّنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَّآءَ فِيمَآءَ اتَّنْهُمَأْفَتَكُلَّي ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُغْلَقُونَ الله وَلايستَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ اللهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايَتَّبِعُوكُمْ سَوَآةُ عَلَيْكُمُ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَلِمِتُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمُ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِمَآأَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ أَعَيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَآأَمُ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ادْعُواْ شُرَكآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١٩٠١)

فَلُ ادْعُواْ ضم اللام وصلاً كيدُونِ ع هشام: إثبات الباء وصلاً

إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابِّ وَهُوَ سَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿١٩٦ وَٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا فُسَهُمْ يَنصُرُونَ اللَّهِ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتَرَدْهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١١٠ خُذِ ٱلْعَقُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِين نَرْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلْمِكُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ اللهُ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ اللَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم إِنَايَةٍ قَالُواْ لُولَا اُجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا آتَيْعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّيَّ هَلْذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ, وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهِ وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْعَفِلِينَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَر بِّك لَا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ بِسَجُدُونَ اللهِ اللهِ



## مراز المنظمة المنظمة

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيهِ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ اللَّ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرُ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُو بَهُمْ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ وَادَتْهُمْ إِيمَناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ اللَّهِ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوْةَ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمُ يُنفِقُونَ اللهُ أُولَيَكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللهُ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّك مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُنرِهُونَ ٥ يُجِيدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُونَ أَنَّ غَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَيفرينَ ٧ لِيُحِقُّ ٱلْحَقُّ وَهُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥



ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف إذ تستغيثون مشام: إدغام الذال

اكري

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيْحُةِ مُرْدِفِينَ اللهُ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَرِيزُ حَكِيدُ إِنْ إِذْيُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةُ مِّنْ أُونُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّكَاآءِ مَآءً لِيْطُهِّرَكُم بِهِ وَيُذَهِبَ عَنَكُر رَجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ اللهِ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْ كَدِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيْتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبِ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱصْرِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ اللَّهُ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ فَالِيَّكَ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْمِقَابِ ﴿ اللَّهُ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْزَحْفَافَلاتُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ اللهُ وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَعِنْدِ دُبُرَهُۥ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْبَآءَ بغَضَب مِّرَى ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبَثُسُ ٱلْمُصِيرُ اللَّ

ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُهُلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِمُ ٱلْكَنفرينَ ﴿ ١٨ ﴾ إِن تُسْتَفَيْحُواْ فَقُدْجَآءَ ح وَإِن تَنْهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُعْنِي عَنكُمُ فِتُ تُكُمُ شَيْعًا وَلَوْ كُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ مَعُونَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَاوَهُمْ يْسَمَعُونَ ﴿ ﴿ ﴾ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّهِ أَلْصُمُّ ٱلَّهِ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسَّمَعَهُ أَسْمَعَهُمْ لَتُوَلُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ لَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ اللهُ وَأَتَّ قُو أَفِتْ نَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ

وَقَدُ

وَٱذۡكُرُوٓ اللَّهُ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَنَحَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمُ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (٧٧) وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أَمُوالُكُمْ وَأَوْلَلُدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (١) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِكُثِبِتُوكَ أَوْ يَقُتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ " وَإِذَا لُتُلَّى عَلَيْهِمْ ءَ ايكتُنَا قَالُواْقَدُ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَأَ إِنَّ هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَاءِ أُوِٱتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿٣٣﴾

فك سكمعنا مشام: إدغام الدال في السين

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآءُهُ ۚ إِنْ أَوْلِيَآ وُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفْرُونَ ﴿ آَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِ قُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةُ ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحَشَرُونَ ﴿ إِنَّ لِيمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ أُدْعَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ وَجَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ وَ فِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَّرُ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ. يَلَّهُ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مُولَكُمُّ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اللَّهُ الْمُولَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

قُل سلّفَ هشام: إدغام الدال في السين



﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِينَ وَٱلْمَتَهَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِأَللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْكَ وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدَثُمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِدِ وَلَكِمَن لِيَقَضِيَ ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيكًا وَلُوْ أَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْر وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَاُذْكُرُواْ اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ 🐠

ترجع ترجع فتح التاء

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.وَلَا تَنَكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ بِبُرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ ۖ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلتَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ أُرِّينَ الْكَثْرُونَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَ عَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ غَرَّ هَلُؤُلآ وينُهُمُّ كَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمُ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُولُولُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ع وَلَوْ تَرَيْ إِذْ يَتُوفُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيْبِكُةُ يَضَّرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُكُرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (0) ذَالِكَ بِمَاقَدٌّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَتُّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِّلْعَبِيدِ (٥٠) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٠)

وَ إِذ زُبِيَّنَ مشام: إدغام الذال في الزاي

إِذْ تَتُوفَى ابن دكوان بالتاء بدل الياء إِذْ تَتُوفَى مشام: بالتاء

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ وَأَتَ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ كَالِّهِ عَالِمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللَّهُ عَلَيمٌ اللّ فِرْعَوْنَ ۚ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُركَذَّبُواْ بِاَينتِ رَبِّهُمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ ١٥٥ } إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ ﴿ أَن فَإِمَّا لَنْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرِّبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ ٥٠ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سَبَقُواۤ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ١٠٠ وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرَّهِ بُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُمْ وَءَاخُرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا نَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ ۞ ﴿ وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ

سوآءِ هشام وقفاً: خمسة أوجه

أَ نَهُمُ فتح الهمزة



وَ إِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيْدُكُ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمَّ لُوَ أَنفَقَتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بِينْهُمْ إِنَّهُ وَعَزِيزُ حَكِيدُ اللَّهُ النَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبَيُّ حَرَّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَن بِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنُوَ إِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰتُةٌ يُغْلِبُوٓا أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ 🖤 ٱكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةُ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْزُ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضَّ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُٱ لَأَخِرَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ سَبَقَ لَمُسْكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّ غَنِمْتُمْ حَلَالًاطِيِّبَأُواُتَّقُواْ اللَّهَ إِنَ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله

و إن تكن بالناء بدل الياء

فَإِن تَكُنُ بالتاء بدل الياء

أَخَذُتُمُ إدغام الذال في التاء

يَ أَيُّهَا ٱلنَّدَى قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنِ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُؤْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَنهَدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَكِيكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُر مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡ تَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْ كُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَاقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمُ مُلُونَ بَصِيرٌ اللَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ أَوْلِيآ هُ بَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُ نَةُ فِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ امَنُواْمِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهِكَ مِنكُرُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّالَةُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللّ

وري النائية النائية المرية الماة الماة المرية المورة و

## بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُرِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعُجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّةٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُ, فَإِن تُبَيْثُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَلَهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظُنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَيْمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْخُرُمُ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوْةَ فَخَلُّواْسِبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينِ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلَمُ اللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُّ عِندَ ٱللَّهِ وَعِ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنِهَدتُّ مَ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُّفَمَ ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٧ كَيْفَوَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَاذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِم وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمُ فَسِقُونَ ﴿ ﴾ ٱشُتَرَوْأُ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِۦ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ لَا يُرَقُّبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ (اللهُ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِّ وَنُفَصِّلُ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ وَإِن َّكُثُواْ أَيْمَننَهُم مِّنْ بَعَدِعَهُ دِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَبِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمِنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ اللهُ أَلَانُقَائِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُو ٓ أَأَيْمَانَهُمْ وَهَمُّو خْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِكَدُءُ وكُمْ أُوَّكُ مُ أُوَّكُ مَرَّةً أَتَخُشُونَهُمُّ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشُوهُ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهُ

أُرِيمَةُ هشام وجهان ١. إدخال ألف بين الهمزتينً وهو المقدم ٢. كحفص

إيمكن كسر الهمزة ثم ياء مدية

قَنْتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَضْرَكُمُ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ اللَّ وَيُـذَهِبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَيْ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ النَّارِهُمْ خَلِدُونَ اللَّ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاَجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخر وَجَنهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ نَ



مُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوَانِ وَجَنَّاتٍ لَمُمُ فِيهَ مُ مُقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَآءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَٰنِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِنْنَ أَوُكُمُ وَإِخْوَانُكُمُ وَأَزْوَ جُكُرٌ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبّ إِلَيْكُم مِّن ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَرَبَّصُواْ حَتَى يَأْقِي اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَنْ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثَرَتُكُمْ فَلَحُ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمٌّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ١٠٠٠ مُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآهُ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ

رحبت الناء الناء

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَنَهُ رُثُ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقُرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذًا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسُوفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ قَائِلُواٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيُوْ مِ أَلَّاخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُظُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَغِرُونَ الله وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُعُ زَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهم اللهِ يُضَاهِثُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَائِلَهُمُ اللَّهُأَنَّ يُؤُفَكُونَ ﴿ اللَّهُ التَّخَذُوۤ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أَمِرُوٓا إِلَّا لِيَعَبُ دُوٓا إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَىٰهُ إِلَّاهُو ۗ سُبُحَنَهُ، عَكَا يُشُرِكُونَ اللَّ

أبن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

عرير ضم الراء دون تنوين

> ضم الهاء وحذف الهمزة

يُريدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ اُللَّهِ بِأَفُوهِهِمْ وَيَأْبِكَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ,وَلُوكرِهُ أَلْكَ فِرُونَ اللَّهُ هُواًلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ كَيْ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْ كُرهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللهُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْ كُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ (اللَّهُ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّهُ فَتُكُوِّئِ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٍّ هَٰذَا مَا كَنَرَّتُمْ لِأَنفُسِكُم ۗ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكْنِرُونَ الْآ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَاللَّهِ أَثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّكَمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمٌ دُالِك ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمُّ وَقَائِلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ



اللسيء مشام وقفاً: ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه فتح الياء فتح الياء وكسر الضاد

هشام : إشمام كسبرة القاف الضم

إِنَّمَا ٱلنَّهِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِّ يُضِلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ فُرِعَامًا وَيُحَرِّمُونَ فُرِعَامًا لِيُّوَاطِئُواْعِدَّةَ مَاحَرَّمَ اللهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّيَ لَهُمْ شُوَّءُ أَعْمَلِهِمْ وَٱللَّهُ لَايَهُ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِينَ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِ ءَامَنُواْمَالَكُمُ إِذَاقِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَثَاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِيتُ مِ بِٱلْحَكِوْةِ ٱلدُّنْيَ الْمِرِي ٱلْآخِرَةَ فَمَامَتُنعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقِلِيلُ اللهِ إِلَّا نَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِيهِ عَلَا تَحْذَنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ، عَلَيْهِ وَأَيْكَدُهُ، بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَالَّ " وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوْ ٱللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن بِزُ حَكِيمٌ اللَّهُ عَن

خِفَافًا وَثِقَ الْا وَجَهِدُواْ بِأَمُوَلِه فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةَ ۚ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهِلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ ثَنَّ لَا يَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيهُ رَابُا لَمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ مَا يَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمَّ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونِ ﴿ ﴿ ﴿ فَا فَا أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كره اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَلَعِدِينَ ﴿ اللَّهِ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّا زَادُوكُمُ إِلَّا خَبَالًا وَلاَّ وْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبغُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَمُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ الْأَلْظَالِمِينَ ﴿

وقيل مشام: إشمام كسرة القاف الضم



زادُوكُمُ ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَقَدِ ٱبْتَ غَوُّا ٱلْفِتْ نَهَ مِن قَبْلُ وَقَالَتُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَمَّ ﴿ المَّهُ وَأَلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَكُولُ ٱتُذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّهَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكُفِرِينَ مُصِيبَةٌ يُحَوِّلُواْ قَدُ أَخَذْنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَكَتُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ اللهِ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـ لِنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ أَلُهُ لَمُ لَمُ يَصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسَنِيكَ يُنَّونَكُنُّ نَتَرَيُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنَ عِندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبُّ مُواْإِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ (١٠) قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمُ كُنتُمْ قَوْمَافَسِقِينَ ﴿ ٣٥) وَمَامَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُو لِهِ ـ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوَةُ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَكَ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمُ كُرهُونَ ١٠٠٠

جآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

هل تربعور شام: هشام: ادغام اللام

قَوْمٌ يُفَرَقُونَ ﴿ اللَّهِ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكَرَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنَّ أُعُطُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعُطَّوُاْمِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ ٥٠ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَآءَاتَهُ مُٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ وَرَسُولُهُ وَإِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الصَّدَقَتُ لِلْفُ قَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُهُمْ وَفِي ٱلرَّفَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ فَريضَةُ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهُ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنُّ قُلُ أُذُنُّ خَيْرِ

فَلا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلِآ أُولَكُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُ

بِهَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمُ كَنفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُرُ وَلَكِكُنَّهُمْ



لَّكُمْ يُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَنُوْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَا كُأَلِيمٌ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُّ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ أَلَمْ يَعْلَمُواْأَنَّهُۥ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَتَ لَهُ مَنَارَ جَهَنَّ مَ خَلِدًا فِيهَأْ ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورَةٌ نُنِيِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمُ قُلِ ٱسْتَهْ زِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّاتَحُ ذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنْتُمُ تَسْتَهُزءُونَ ﴿ اللَّهِ لَا تَعَنْذِرُواْقَدَّكُفُرْتُمُ بَعْدَإِيمَٰنِكُوۡ إِن نَعَفُ عَن طَ آيِفَةِ مِّنكُمْ نُعُذِّ صَالَبِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينًا بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِوَيَهُوْنَ عَنِٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ اللَّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ

يعف ياء مضمومة وفتح الفاء تاء مضمومة وفتح الذال وللثينة العَيْث الم

٩

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَكُ اللَّهُ فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأُسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللهُ ٱلْدَيَاتِمِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأُصْحَابِ مَذَيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَتِ أَنَاهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظُلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِعَضْهُمْ أُوْلِيَآهُ بِعَضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَثُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَثُوَّتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَثُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأُولَيْهِكَ سَيْرَ مُهُمُ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنٍّ وَرضُونَ أُمِّن اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوا أَلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ أَكْ مُوا الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا ال

ورگیک نوازن نورن ۲۰

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِعَدَ إِسْلَمِهِمُ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُو أُومَانَقَ مُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَى هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَّ لِهِ } فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَمُّمَّ وَإِن يَـ تَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا ٱلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَبِينَ ءَاتَكْنَامِن فَضَيلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَٰلِهِ عَ بَخِلُواْ بِهِ عَوَتُولُّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُومِهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونُهُ. بِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَ انُواْيِكُذِبُونَ ٧٧٪ أَكُرْ يَعَلَّمُوٓاً أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجَدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ أَسْخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ

ٱسۡتَغۡفِرُ هَٰمُ أَوۡ لَاتَسۡتَغۡفِرُ هَٰمُ إِن شَتَغۡفِرُ هَٰمُ سَبۡعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ-وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوۤ أَأَن يُجَلِهِدُواْ بِأَمُوَلِلِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهِ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿١٨ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَأُسْتَعُذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَغَرُّجُواْ مَعِيَ أَبدًا وَلَن نُقَانِلُواْمَعِي عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَيْلِفِينَ ﴿ ١٨ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَى قَبْرِ وَ عَ إِنَّهُمْ كَفُرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَا أَوْا وَهُمْ فَسِقُونَ الله وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمُ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَا وَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعَدَّنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ ١

مَعِی مَدُوًّا عَدُوًّا إسكان الياء

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفَقَهُونِ ﴿ لَا كَاكِنَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمْوَلِمِهُ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمُٱلْخَيْرَاتُ وَأُوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِى مِن تَعْتِهَاٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ (١٠) وَجَآءً ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَكُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ اللَّهِ عَذَابُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلِّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِةٍ. مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينِ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ الله وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتُولَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا أَجْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَتْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيآ أَرْضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُ مَلَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِمِمْ فَهُ مَلا يَعْلَمُونَ اللَّهُ

وَجِآءَ بن ذكوان:

ابن دكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



الجرع للجارى عشرا

المُورَةُ الْبُوبَ مِنْ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهِ فَيُنَبِّثُ كُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتْ ثُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُم إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ جَنَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأُعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ أَقَا وَأَجْدَرُأَ لَا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْنَ ابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُوا الدَّوَايَر عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ وَمِن ٱلْأَعْـ رَابِ مَن يُؤْمِرُ إِللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآإِنَّا قُرُبَةً لَهُمُّ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ

وَٱلسَّبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـٰدٌّ لَمُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدُّ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعُلَمُهُمُّ نَحَنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمِ اللهُ وَءَاخُرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخُرَ سَيِتَاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿١٠٠ خُذْمِنْ أَمْوَلِمِ مُ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتُكَ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَنتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ.وَٱلْمُؤْمِثُونَ وَسَتُرَدُّونَ لِلهِ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّتُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ فَالَّهِ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوِّنَ لِأُمْ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَأَنَّ

صكواتك بواومفتوحة بعد اللام وألف بعدها وكسر التاء بالجمع

مرجعون ممرة مضمومة بعد الجيم ثم واو مدية

(الموضعين) ضم النون (الموضعين) إسكان الراء ابن ذكوان الراء والألف

مِنهِ ﴿ وَ إِرْصَادًا لَّمِنْ حَارَكَ ٱللَّهُ وَرَسُهُ لَهُ,مِن قُتُلُّ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا ٓ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَنِدِبُونَ (١٠٠) لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدُ المَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوي مِنْ أُوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيدِّ فِيدِ رِجَالُ يُحِبُّونِ أَن يَنَطَهَّ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّلِقِ رِينَ الْأَنْ أَفَمَنَّ أَسِّس بُنْكُ، عَلَىٰ تَقُوكَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنَ أَسَّسَ بُلْكِنَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارٍ فَأَنَّهَارَ بِهِ عِفِ نَارِ جَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهُ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يَكِزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَاْ رِيرَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمً ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمُّوٰ لَكُم بأَكَ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيهِ وَنُقَّ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ عِنِ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ كُمُّ ٱلَّذِى بَايَعُتُم بِهِ ۗ وَذَلِكَ هُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِ

ٱلتَّكَيْبُونِ ٱلْعَكَبِدُونِ ٱلْحَكِمِدُونِ ٱلسَّكَيْحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّنجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَكِفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَنَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَاْ أُولِي قُرْبِينَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ الله وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِمِ مَلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَدُوانَتُهُ وَعَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ النا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ عِلَيْدُ (١٠٠) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ اللَّهُ لَقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَيْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّتَاب عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ (١١٠)

إبراهام مشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

ترريغ بالناء بدل

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِقُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُهُ هُمْ وَظُنُّوا أَن لَا مَلْحِكَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِأَهُلُ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمُ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِمِمْ عَن نَّفْسِهِ عَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَّا وَلَانَصَتُ وَلَا مَخْمُصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ إِنَ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرُ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ ﴿ وَمَا كَا بَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَـنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمُهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعَذَرُونَ اللهُ





این ذکوان

وجهان وهو المقدم الزاي والالف

الزاى والالف

أةً

الر إمالة فتحة

لُسِحُوْ كسر السين وحذف الألف وإسكان الحاء

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

> فَصِّلُ بالنون بدل الياء

مِٱللَّهِٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِيَ الَّرِّ تِلْكَءَ اينتُ ٱلْكِنَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنَّ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِمِّنْهُمُ أَنَّ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَرَيِّهِمُّ قَالَ ٱلۡكَغِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَاحِرٌ مُبْيِنُ الْ إِنَّ رَبُّكُو اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهْ ِ-ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأُعَبُ دُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ اللهِ عَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقَّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِجَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكَرُ ثُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَا ذِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱخْذِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأُنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْءَ إِينِنَا غَنِفِلُونَ ٧٤ أُولُيَبِكَ مَأُونِهُمُ ٱلنَّادُيِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِايمَنِهُمُّ تَجْرِي مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهَارُ فِ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللهُ وَعُونَاهُمْ فِهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ ٱلْعَكَمِينَ (أَنَّ) ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ وَإِذَامَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ وَأَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّكَأُن لَّمْ يَدْعُنَاۤ إِلَىٰ ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ رُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ أُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِ هِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللهِ

۹۳۶ م

لفضي فتح القاف والضاد وألف بدل الياء مع المد

أَجَلَهُمُ

وجاء تهم ابن ذكوان:

بي د توان . إمالة فتحة الجيم والألف الله في المالة فتحة الشين والألف

ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

لَبِثْتُ إدغام الثاء في التاء

وَإِذَا تُتْلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنَّتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَلْذَآ أَوْبَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاآمِي نَفْسِيَّ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (اللهُ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا تَكُونُهُ وَكُلِّيكُمْ وَلاَّ أَدْرَىٰكُمْ بِلِّهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهُ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ عَلِي ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَنتِهُ عَلِيَّا أَمْهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتَوُلاً ۚ شُفَعَتُوْنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبَّءُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلنَّكَاسُ إِلَّا أَمَّــَةً وَاحِــدَةً فَٱخۡتَــكَفُواْ وَلَوَ لَاكَـلِمَـٰةٌ سَجَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَلْنَهُمُ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَنَقُولُونَ لَوْلاَ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَاكِةً مِن رَّبِّهِ عَفَالُم إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أُ إِنِّي مَعَكُم مِّر ﴿ ٱلْمُنخَظرِينَ ﴿ ٢٠)

ءَايَانِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُّبُونَ مَا تَمْكُرُونَ اللهُ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُو فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَتَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَنجَنَهُمْ إِذَاهُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُم مَّتَكَع ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنِيّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَأَزَّيَّنَتَ وَظَرِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَزَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَكُهَا آمُّنُ فَالْيُلا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ ينَفَكُّرُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَى دَارِٱلسَّلَامِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطِ مُّسْنَقِيمِ (٥٠)

ينشر كرة فتع الياء ثم نون ساكنة مخفاة ثم شين مضمومة بدل السين وحذف الياء

جاء تها ابن ذكوان: إمالة فتحة

أحام والألف محاء هم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> متع ضم العين



اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّاةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآهُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ ِكَأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٧٠ وَيُوْمَ نَحَشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّاكُنْهُمْ إِيَّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ اللَّهُ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ نَهُمُ ٱلْحَقِّ وَصَلَّاعَنَّهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمَٰ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَكُ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ ﴿٣٠ كَذَالِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الآا

المَيْتِ المَيْتَ إسكان الياء

كُلِمُتُ ألف بعد الميم بالجمع

يبدو مشام وقفاً: خمسة أوجه

لَّا يَهَدِّئَ فتح الهاء

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايَ كُو مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، قُلِ ٱللَّهُ يَحْبَدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ أُهُ فَأَنَّى تُؤُفَّكُونَ اللَّهِ قُلْهَلْ مِن شُرَكَا بِكُر مَّن يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ ٱفْمَن يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَبَ يُنَّبَعَ أَمَّن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُور كَيْفَ تَحْكُمُونَ (0) وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ لِلَّا ظُنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْب لَارَبُّ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَةً قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْكُمْ صَلِاقِينَ اللَّهِ بَلْكَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ مُ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٣٠) وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٣٠ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيْغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُّمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ

م و و و محشرهم بالنون بدل الياء

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

سُلَمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

هل م تجرون مشام: ادغام اللام في التاء

> و<del>رق</del> که نیز ۲۲ • ورق که

مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي اللهُ اللهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكُنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ كَا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ الْإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُّ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ فَ ﴾ وَ إِمَّا نُرِينًكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَنُوفَيْنَكَ فَإِلَيْنَا مُرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ ثُنَّ ۗ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُ صَلِاقِينَ ٤ قُلَلًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَكَّةِ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ ُجُلُّ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَلا يَسَتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلا يَسَتَقُدِمُونَ ﴿ ٤٩﴾ قُلْ أَرَءَ يَتُكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ بِيَنتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ١٠٠٠ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنْكُم بِلِّيءَ اَلْكَنَ وَقَدْكُنْكُم بِهِـ مِلُونَ اللهِ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تُجْزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ١٠٠٠ ١ وَيَسْتَنْبِ وُنَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ. لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَلُوۡ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلُمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِهِۦوَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُاْ ٱلْعَذَابِّ وَقُضِح ۖ بَيْنَهُ مِ بِٱلْقِسُطُّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ أَكُمْ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَآ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَتُّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ هُو يُحِي ويُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ مَا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٧) قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَنِلَاكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرُ مِّمَا يَجْمَعُونَ الْهُ قُلْ أَرَءَ يَتُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّر \_ رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَاكًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِبَ لَكُمُّ أَمْرَ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ ﴿ أَنَّ اللَّهِ مَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ اللَّ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُرْ شُهُودًاإِذْ تُفِيضُونَ فِيدُومَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَلِكَ وَلآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِئْبِ مُّبِينِ اللَّهُ

قد مشام:
مشام:
مشام:
مشام:
مشام:
منام الدال
قد الجيم
البن ذكوان:
البن ذكوان:
الجيم والألف
البناء بدل
الباء

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَاخُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزُنُونَ اللَّهِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهُ لَهُمُ ٱلْبُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ۚ وَلَا يَحْذُنِكَ قَوْلُهُمْ ۚ إِنَّا ٱلْمِـزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ لَا قَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَةً هُوَ ٱلْغَنيُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن إِنهَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ اللهُ مَتَنعُ فِي ٱلدُّنْكَ أَمُّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ يَعَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهِ



﴿ وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَنقُومِ إِن كَانَ كَبُرُ عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓا إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ (٧٧) فَإِن تَوَلَّتْ تُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ۖ ۖ الْمُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَيْهِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَآفَانُظُرُكَيْفَ كَانَ عَقِبَةُٱلْمُنُذَرِينَ ٧٣ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ مِرْسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجُاَّمُوهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَنَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ - بِعَايَنِيْنَا فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿٥٠﴾ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينُ ﴿٧﴾ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَلَّهَ كُمُّ أَسِحْرُ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ﴿٧٧﴾ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابِآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُوَّ مِنِينَ ﴿ ﴿ ﴾

فَيا مُوهُم ابن ذكوان:

ابن دخوان : إمالة فتحة لجيم والألف

جآءَهُمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاء کم ابن ذکوان : امالة فتحة

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَلِحِرِ عَلِيـمِرِ<sup>٣٧</sup>ٌ فَلَمَّا <del>جَاء</del>َ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُوبَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِتْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ ـ وَلَوْ كَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَمَآءَ امَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ مَا ۖ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ أَ إِن كُننُم مُّسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعُلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ وَنَجَّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ أَنَّ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَٱجْعَـلُواْ بُيُوتَكُمُ قِبُـلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٧٠﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُولاً فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ ۚ رَبَّنَا ٱطْمِسَ عَلَىٰ ٱمُوالِهِمْ وَٱشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ (٥٠)

بيوتا كسر الباء بيوتكم كسر الباء

لِيَضِ لُّواْ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَٱسْتَقِيما وَلَا نَتَبُعَآنِ سَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُۥ بَغْيَاوَعَدُوّاً حَتَّى إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلآ إِلَكَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتْ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسْرَتِهِ يلَ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ﴿ ﴾ ءَآلَكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنْنِنَا لَغَنِفِلُونَ ﴿ ١٠٠﴾ وَلَقَدْ بَوَّأَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ مُبَوَّأُ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ ١٠٠ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّ ٱلْزَلْنَا إِلَيْك فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلۡكِتَبَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْجَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ ۗ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُوا بِالمِنتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠) وَلَوْ جَاءَ تُهُمُ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى بَرُوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ ١٠)

ٷ**ٛ**ڰؗٛڰڡ ڐڮڹڹڮ ۲۲ **ڰ** 

ولانتبعان ابن ذكوان: تخفيف النون بلا مد

جَاءَهُمُ

ابن دخوان: إمالة الجيم

مهام: مشام: إدغام الدال في الجيم

لَقَدُ جِآءَكَ

ابن ذكوان: إمالة الجيم

كُلِمْتُ ألف بعد الميم بالجمع

ابن ذكوان :

بين توران. إمالة فتحة لجيم والألف شاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشنن والألف

قُلُ انظروا صماللام

> فتح النون الثانية وتشديد الجيم

فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَآ إِيمَنُهُآ إِلَّا قَوْمَ يُونُسُ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ ۚ ۚ وَلَوۡ شَآءً رَبُّكَ لَاۤ مَنَ مَن فِي ٱلْأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًا أَفَأَنَتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ۚ فَلَ النَّظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَ ابّ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَهَلَ يَننَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمَّ قُلُ فَٱننَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ مِّرِ﴾ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكِنْ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ (١٠٠٠)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْ لِوْء يُصِيبُ بِهِ، مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةِ -وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُم فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ اللَّهِ وَالَّبِعْ مَايُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأُصْبِرْحَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوخَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ (١٠) وأللكه ألرشمنز الرجيء لَمْ كِنَابُ أُحْكِمَتَ ءَايِنَكُهُ مُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ اللَّهُ أَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۗ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُوبُوٓ أَ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنَّا إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضَلَّهُ, وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ السَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّ ٱلْآإِنَّهُمُ يَثْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۗ

قُد جَّاءَكُمُ هشام: إدغام الدال

قَدُ جِآءَكُمُ مارد كارد

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الّر

إمالة فتحة الراء والألف



﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ ثُمِينٍ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ ۚ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ، يَسْتَهْزِءُونَ اللهِ وَلَيِنَ أَذَقَّنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ عَاتُ عَنِي ۚ إِنَّهُ, لَفَرِحُ فَخُورُ اللهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَتِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ اللهِ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بِعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لُولًا أُنزلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَدُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللَّهُ

باء دكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

مَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيْتٍ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ اللَّهُ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ (0) أُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّكَارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُو إَفْهَا وَبَنظِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّ أَفْمَنَ كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، وَيَتَّلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ، كِنَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَكَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ . مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُۥ فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنَهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكَ ثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَنَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعُنهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ اللَّهِ يضعّف حذف الألف وتشديد العين

> وري ښ ښ ۲۲

نُذُ كُرُونَ تشديد الذال

فعميت فتح العين وتخفيف الميم

أُوْلَيَهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم يِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَنِّعَفُ لَمُهُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّا لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنلِحَنتِ وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلَا نَذَكُّرُونَ اللهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينُ اللَّهُ أَن لَّا نَعُبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ( ) فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلِ نَظْنُكُمْ كَندِبِينَ اللهُ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِنكُنتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَكِنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ ـ فَغُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنْلُزمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ﴿ ٢٠٠٠ مِنْ عِندِهِ وَ

وَنَقَوْ مِلا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّإِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُواْرَبِّهم وَلَكِخِيِّ آرَيَكُمْ قَوْمًا تَجْهَ لُونَ ﴿ إِنَّ وَيُقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ تُهُمَّ أَفَلاَنْذَكَّرُونَ الْ ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَ إِينُ ٱللَّهِ وَلا آ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا لِّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَلَدُلْتَنَا فَأَكُرُتُ جِدَالَنَا فَأَلِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءً وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَنَّ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِيَ إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمْ هُورَبُّكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ أُمِّمَّا يَحُرِمُونَ (٣٠) وَأُوحِي إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِن مِن قَوْمِك إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَانَبْتَ بِسُ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ ٣ ۖ وَٱصْنَعِٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ۚ إِلَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧٣

نُذُكُرُونَ تشديد الذال

قُد جُلدُلْتَنَا مشام: ادغام الدال شج الجيم

> سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِن قَوْمِهِ. سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كُمَا تَسْخَرُونَ ﴿٣٨ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَعِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ (الله حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوَّلُ وَمَنْ ءَامَنْ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ إِنَّا فَلِيلٌ إِنَّ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسُدِ ٱللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَهِي تَجَرِى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوْحُ ٱبْنَهُۥ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَنبُنَى أَرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُفِرِينَ ﴿ اللّ قَالَ سَنَاوِيّ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمُّ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ اللهُ وَقِيلَ يَتَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَنسَمَاءُ أَقِّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمَّرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَنَادَىٰ نُوحُ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحُكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَالَ

تَسْعَلَنِ فتح اللام وتشديد النون

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ عَيْرُ صَلِيَّحَ فَلَا تَسْتَ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهلينَ (اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۗ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّن ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ فِيلَ يَنْوُحُ ٱهْبِطْ بِسَكَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ أَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابُ أَلِيمُ اللهُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قُوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأُصْبِرُ إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ (اللَّهُ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَيْهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفَتَرُونَ ﴿ فَا يَنقُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنْيَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٥٠) وَكَفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنْوَلُوْا مُجْرِمِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ نَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنُّ بتَ ارِكَى ءَ الِهَ لِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُوْمِنِينَ (٥٠) جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة

> وگگی نفاریخ البرزیا ۲۲

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٍ ۗ قَالَ إِنِّ ٱشْمِدُٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓا أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ اللَّهِ مِن دُونِهِ ۗ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا نُنظِرُونِ اللهِ إِنِّي تَوَكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ إِنَاصِينِهَ ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (٥) فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ } إِلَيْكُو وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُو وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِينُكُ ٥٠ وَلَمَّا جَاءَ أُمْرُنَا نَجَيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمُ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ ٥٠ ۖ وَتِلْكَ عَادٌّ جَحَدُواْ بِــُاكِتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلُهُ وَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (٥٠) وَأُتِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةً وَنَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَّا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ ١٠٠ ١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فَهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُونُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبُ تَجِيبُ (١) قَالُواْ يُصَالِحُ قَدُ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَادُأَ أَنَنْهَا مَنْ أَأَنُهُ اللَّهُ أَن نَّعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّي مِّمَّا تَدَّعُونَآ إِلَيْهِ مُربِبِ (١١)

ةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ وَهَا تَزِيدُونَنِي الله وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَشُوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُرُ عَذَابُ قَرِيبُ ﴿ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْتُنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنتَا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ إِلَّهِ إِنَّا رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ اللَّهِ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَيْمِينَ ٧٤) كأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَآ أَلَآ إِنَّ ثَ<mark>مُود</mark>ا كَ فَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِّتَمُودَ ﴿ ﴿ أَ وَلَقَدْ جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَى قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَكُمُّ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ (١٠) فَأَمَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَ آإِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَ وَأَمْرَأَتُهُ وَٱمْرَأَتُهُ وَآبِ مَدُّ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرُنَاهَ إِبِاسْحَنقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (٧٧)

ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف (الموضعين) موداً تتوين فتح

ولقد جَّاءَتُ هشام: ادغام الدال في الجيم

جَاءَ تُ ابن ذكوان : امالة فتحة

بين و عورن المالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف عَالِدُ وجهان: وجهان: التسهيل مع الإدخال الهمزة الثانية مع الإدخال مع الإدخال وجاء ته ابن ذكوان: الجيم والألف فشعة

هشام:
إدغام الدال
في الجيم
الجيم
البيد الجيم
البيد ذكوان:

جاءً تُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

سى م إشمام كسرة السين الضم

وَجِآءَهُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

قَالَتْ يَنُونَلُتَنَ ءَأَلِدُ وَأَنَاْ عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَ لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ ١٧ ۚ قَالُوا التَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَىرَكَنْدُهُ،عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ،حَمِيدٌ تَجِيدٌ الآ<sup>٧٧)</sup> فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشُرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطٍ ﴿ اللَّهُ مَنْ إِبْرَ إِنَّ إِبْرُهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ ٥٠ كَا يُكَا ِبْرُهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلْدَآ إِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْ دُودٍ ٧٧ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ الله الله وَجَاءَهُ وقَوْمُهُ لَيْ مُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ قَالَ يَنقَوْمِ هَنَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطَّهُرُ لَكُمَّ فَأَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحَذِّزُونِ فِي ضَيْفِيَّ ٱلْيُسَ مِنكُرْ رَجُلُ رَّشِيكُ ٧٠٠) قَالُواْ لَقَدُ عَلِمُتَ مَالَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْحَقِّي وَإِنَّكَ لَنُعُلَمُ مَا نُرِيدُ ٧٠) قَالَلُوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ زُكِّنِ شَدِيدٍ ﴿ أَنَّ فَالْواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسُرٍ بِأَهْـٰلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيَّلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمُ أَحَدُّ إِلَّا ٱمْرَأَنَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبِ (١٠)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ (اللهُ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بَبِعِيدٍ ﴿٣٠﴾ ﴿ وَإِلَىٰ مَدِّينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُۥ وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبِكُم بِخَيْرِ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطٍ (١٨) وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٥٠٠﴾ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَّ وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ ٨ ﴾ قَالُواْ يَنشُعَيْثُ أَصَلُوتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوُ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُو لِنَا مَا نَشَكَوُّا إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ ﴿ فَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْوَمَا أُرِيدُأَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْثُمْ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (١٠٠٠)

أرهطى ابن ذكوان فتح الباء

وَالْمُحَدُدُ تُمُوهُ وَالْمُحَدُدُ تُمُوهُ الدال الدال في الناء

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف بعدت

شمود ادغام التاء في الثاء

يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَه نُوجٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّ الله وَٱسْتَغْ فِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ مُرُودُودٌ ﴿ فَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرُىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِرْ ﴿ اللَّهُ قَالَ يَنْقُوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيَّآ إِنَ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ اللَّهُ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌّ سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُّ وَٱرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ اللَّ وَلَمَّا جَآءَ شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَكِثِمِينَ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهِ عَالِمُ اللَّهُ كَأْن لَّمْ نَغْنُواْفِي ٓ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْينَ كُمَا بِعِدَتْ ثُمُودُ ﴿ فَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِنِتَا وَسُلْطَىنِ مُّبِينِ ﴿ أَنَّ ۚ إِلَىٰ فِـرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِۦفَأَنَّبُعُوٓاْ أَمْرَ فَرْعَوْنَّ وَمَآ أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشْ

قَوْمَهُ بِوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرِدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَمِ مَوْرُودُ اللهِ وَأُتْبِعُواْ فِي هَلَذِهِ - لَعُنَةً وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ بِ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَنَّكَ إِلَّا لَكُمْ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكُ ۗ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ﴿ ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمُّ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيُّهُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّاجَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّهُ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِى ظَلَمِةٌ إِنَّ أَخُذَهُۥ أَلِيكُ شَدِيدُ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةً ذَالِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُؤَخِّرُهُ وَ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودِ إِنْ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ لَا بِإِذْ نِهِ - فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُربيدُ ٱلسَّمَنُوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآةً غَيْرٌ مَجْذُوذٍ ١٠٠٠

جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

زِادُوهُمُ

وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاي والإلف

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

سَعِدُواْ



فَلاَ تَكُ في مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْنُدُ هَيْؤُكُلَّ عِمَا يَعْنُدُونَ إِلَّا كُمَا يَغْنُدُ ءَابَآ وَّهُم مِّن قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيْرَ مَنقُوصِ ﴿١٠٠ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوۡلَا كُلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ اللهُ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوفِّينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَايَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ فَأَسْتَقِمْ كُمَآ أُمِرْتَوَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغُوُّا إِنَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ النَّا وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنَصَرُونَ اللهُ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْهَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ الله وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٠) فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِٱلْأَرْضِ إِلَّا قِلِيلًا مِّمَّنَّ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ الله وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهْ لِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ الله

وَلَوْ شَآءً رَثُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أَمَّةً وَ حِدَةً وَلَا مَزَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهُ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ عَفُوا دَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَقُلِ لَّلَّذِينَ لَا ثُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَلِمِلُونَ ﴿ أَنَّ وَٱنلَظِرُواْ إِنَّا مُنلَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُكُ لُّهُ فَٱعۡبُدُهُ وَتُوكَّلُ عَلَيْهُ وَمَا رَبُّكَ بِعَنفِلِ عَمَّا تَعۡمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَعُ مَلُونَ ﴿ الِّرِ قِلْكَ ءَايَنَ ٱلْكِئِبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهِ إِنَّا أَنَزَلْنَهُ قُرْءَ الْمُعَرَبِيَّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّ غَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ ـ لِمِينَ ﴿ ۚ ﴾ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَكَأَبُتِ إِنِّي رَأَيْتُ

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

وَجِآءَكَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يرجع فتح الياء وكسر الجيم

الّر

إمالة فتحة الراء والألف

وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء يُنْبُنِيَ كسر الياء

> ۹۵۶۵ کنونین کنونین ۲٤ ۲۵۶۵

مُبِينِ مُبِينِ الْقُلُواُ مشام: ضم التنوين وصلاً

نزنگ بالنون بدل الناء بالنون بدل و كنگعب بالنون بدل الناء

قَالَ يَنْهُنَى لَا نَقُصُصُ رُءُ يَاكَ عَلَىٰ إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيثُ اللَّهِ وَكَذَٰلِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُولِي ٱلْأَحَادِيثِ وَثُتِمُّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِيعَقُوبَكُمَا أَتَمَهاعَلَىٰٓ أَبُويْك مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَثُ لِلسَّابِلِينَ ٧ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ اللَّهُ ٱقْنُلُواْ يُوسُفَ أُوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ( ) قَالَ قَايِلُ مِنْهُمْ لَانْقَنْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْدِ بَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى نُوسُفَ وَ إِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ اللهُ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَ ذَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ. لَحَافِظُونَ اللهُ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَنفِلُونَ ﴿ اللَّ عَالُوا لَإِنَّ عَالُوا لَإِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّنَّهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ

بهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَ تُنَّغُهُم بِأُمْرِهِمْ هَلَذَاوَهُمْ لَايَشْعُونَ ﴿ أَبَاهُمْ عِشَآءَيَبَكُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبَ نَانَسْتَبِقُ كْنَا بُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنُّهُ وَمَآأَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ -بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرَّا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُكَى دَلُوهُ قَالَ يَكِبُشُرَى هَلَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَلَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخَهُ دَرُهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فيهِ مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ﴿ ثَنَ ۗ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَىنهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكْرِمِي مَثْوَنهُ عَسَىٓ أَنْ يَنفَعَنَآ أَوۡ نَنَّخِذُهُۥ وَلَدِّاۤ وَكَالِّوَكَ لَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ْلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ، مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِّ وَٱللَّهُ غَالِبُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ - وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَمَّا بِلَغَ شُدَّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ

و ما مورد ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بل سرككت مشام: إدغام اللام في السين

وَجِآءَتُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الف بعد الراء و إبدال الألف ياء مفتوحة وصلاً هشام: كسر الهاء وهمزة ساكنة بدل الياء

هيت

ابن ذكوان: كسر الهاء ثم ياء مدية

رِّءَا

ابن ذكوان : إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

**اُلُمُخْلِصِینَ** کسر اللام

ابن ذكوان : إمالة فتحة لداء والهمزة

قَدُ شَغَفَهَا مشام: ادغام الدال

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ, رَبِّي لَوْلَآ أَن رَّءًا بُرْهَانَ رَبِّهِ عُ كَذَا لِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ ثُنَّ ۖ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ, مِن دُبُرٍ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَا دَبِأُهْلِكَ سُوِّءً إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابُّ أَلِيكُ إِنَّ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِيُّ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ الله وَإِنكَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُو مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ لَا اللَّهُ فَلَمَّا رَءًا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِقَ الْ إِنَّهُ كُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِينَ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن نَّفُسِهِ } عَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَكِهَا فِي صَلَالِ مُّبِينِ السَّ

وَقَالَتُ اَخْرُجَ سم الناء وصلاً

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّا مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبُرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ كَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشُرًا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللهِ عَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمَتُنَّنِي فِيةً وَلَقَدُ زَوَدنُّهُ وَعَن نَّفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمْ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّنغرِينَ (٣٦) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أُحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ۖ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ السُّ فَأَسْتَجَابَلَهُ رُبُّهُ وَضَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ثُمَّ بَدَاهُمُ مِّنْ بَعَدِ مَا رَأُواْ ٱلْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَهُ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِالِّي قَالَ أَحَدُهُمَاۤ إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيَّ أُرَكِنِيَّ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا مَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّنْنَا بِمَأْوِيلِهِ ۗ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهِ قَالَ لَا يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّا نَبَّأَتُكُما بتَأْويلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمْ أَذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ اللَّهِ

مابآءِی فتح الباء شیءِ هشام وقفاً: أربعة أوجه

عُالْرِبَابُ هشام وجهان: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

عَالَّرُبَابُّ ٢.التحقيق مع الإدخال

وَٱتَّبَعْثُ مِلَّةَ ءَابَآءِيّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَاتَ لَنَآ أَن نُشُرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ مَا يَصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ (٣) مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوهِآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَنَ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكَنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يُصَاحِبَى ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَسَقِي رَيَّهُ، خَمْراً وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن زَّأْسِيهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسَنَفَتِ يَانِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ عَلَيثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكَ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍّ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفَتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعَبُّرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْمُ

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحُلُكِرُّ وَمَا نَحَنُ بِتَأُوبِلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعَدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُم بِتَأْوِيلِهِ. فَأَرْسِلُونِ اللهِ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ١٠٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ ﴿ ثُمُّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ أَ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسَعُلَهُ مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رُودِتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ- قُلُب حَسَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَّءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا (رُود تُهُوعَن نَفْسِهِ عَو إِنَّهُ لِمِنَ ٱلصَّادِ فِينَ (٥) ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (0)

لَّعَلِيَ الْمَاء فتع الباء

دابا إسكان الهمزة

جاء 6 ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



بُرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ الْمِالسُّوَءِ إِلَّا رَبِّ ۚ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ٤ أَسْتَخْ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلُّمَهُ، قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَلَدَيْنَا مَكِينُ أَمِينٌ اللَّهِ قَالَ ٱجْعَلْني عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآَّءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَامَن نَشَاآهُ وَلَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَلَا كُلُجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ بَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَدُرُمُنِكِرُونَ ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرُونَ أَنِّيَ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقَرَبُونِ ( اللهُ قَالُواْسَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ﴿ ١٦﴾ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِصَاعَنَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لْعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَـكَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّاٱلْكَيْلُ

وَجِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

لفنيته حذف الألف وأبدل النون

فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَانَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَحَنِفُظُونَ ﴿ ١٣﴾

حِفْظُ كسر الحاء وحذف الألف واسكان الفاء

قَالَهَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَلَّلَهُ خَيْرٌ حَلِفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَتَحُواْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَانَبْغِي هَانِهِ وَ بِضَاعَنْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَعَفُظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَٰ لِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ قَالَ لَنَّ أُرْسِلَهُ, مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنَى بِهِ ۗ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ (١٦) وَقَالَ يَنْبَنِيَّ لَا تَدُّخُلُواْمِنُ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَابِ تَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَّكُلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ ۖ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَـٰهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّىٓ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

ماع ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

درجات من کسر التاء بدون تنوین

فقد سرق هشام: ادغام الدال في السين

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴿ ۚ ۚ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَلَّهَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيثُ اللهِ قَالُواْ تَأللُهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـُرقينَ (vv) قَالُواْ فَمَا جَزَوُهُ وإِن كُنتُمْ كَندِبينَ (v) قَالُواْ جَزَوُهُ. مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُ كَذَلِكَ نَجُرى ٱلظَّ لِمِينَ اللهُ عَبَداً بِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيهِ ثُمُّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيهُ كَذَالِكَ كِذُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٧٠ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أُحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلْكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَحَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِندَهُ وَإِلَّا إِذَا لَظَالِمُونَ ٧٧ فَلَمَّا ٱسْتَنْءَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ بِحَيَّ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبَلُ مَا فَرَّطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ( ) أرْجِعُو ٓ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَكَأَبَانَاۤ إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ (١٨) وَسُّكِلِ ٱلْقَرْبِيَةُ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلُنَا فِيمَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرً فَصَ بَرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُرجَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَتَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَٱللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴿ ٥٠ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشُكُواْ بَتِّي وَحُرْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٥٠)

بل سَوَّلَتُ هشام: ادغام اللام في السين

وَحُزْنِيَ إِلَى

أرع نبك المعالمة المعالمة المتحقيق وهو المقدم المقدم كر. كحفص

مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَانِّئُسُ مِن زَوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُورَ (٧٧) فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَحِثْنَا بِبِضَعَةٍ مُّزْحَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجِنْ كَالْمُتَصَدِّقِينَ ﴿ ۖ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُمُ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ اللهِ قَالُواْ أَءِنَّكَ لْأَنْتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَٰذَآ أَخِي قَدْ مَرَ ۖ ٱللَّهُ عَلَيْنَأَ إِنَّهُ مَن يَتَّتِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ مُسِنِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرُكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَ كُنَّالَخُ طِئِينَ ﴿ وَاللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيُوَمُّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ اللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجَهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا فَصَلَتِ \_ أَبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوُلاَ أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُواْ تَالَيَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَرِيدِ ﴿ (00)

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَينَهُ عَلَى وَجُهِهِ عِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡ لَنَاذُنُوبَنَآ إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ﴿٧﴾ قَالَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ فَكُمَّا دَخَلُواْعَلَى يُوسُفَ ءَاوَىٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ وَرَفَعَ أَبُونِهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ، سُجَّدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكِيَ مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءً بِكُمُ مِّنَٱلْبَدُوِ مِنْ بَعَدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِ إِنَّ رَبِّي لَطِيفُ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ﴿ رَبِّ قَدْءَا يَثْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَتَ وَلِيِّ عِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّىٰ مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ أَنَّ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

> **ش**آءَ المنذكول

ابن ذكوان إمالة فتحة الشين والألف

يكابت وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

وگی نین نین ۲۰

جعلها هشام: إدغام الدال في الجيم

وَجآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَا كَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ اللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّثَمِّرِكُونَ النَّ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى هَاذِهِ -سَبِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِيّ إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرَكَّ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَـنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلهِمَّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْآأَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ عَتَّى إِذَا ٱسۡتَیۡصَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ قَدۡ كُذِبُواْ جَآءَهُمۡ نَصَرُنَا فَنُجِّي مَن نَشَاآءً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَعِ وَلَنكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدِّيِّهِ لَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ بُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ

يو حَيَّ بياء وفتح الحاء وألف بدل الياء

ڪُذِ بُواُ تشديد الذال

جاء هم البن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَمِّوْ تِلْكَ ءَايَنتُ ٱلْكِئنبُّ وَٱلَّذِيٓ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا ثُوِّمِنُونَ ﴿ ۚ ﴾ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَ عَمَدِ تَرُونَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَّ كُلُّا يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَكُم بِلِقَآءِ كُمُ تُوقِنُونَ ﴿ ﴾ وَهُو ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنَّهُ رَآوَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِٱثْنَيْنِ يُغُشِي ٱلَّيْـ لَ ُلنَّهَارَإِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَينَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ۖ وَفِي ٱلْأَ مُّتَجَوِرَاتُ وَجَنَّنَتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرَعٌ وَنَخِي صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَ'حِدٍ وَنْفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ كُلَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَينتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ ا وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُمُ مُ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَابًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّمٌ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ

وَكُسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُكَ ثُنُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّا رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَإِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌّ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُوكُلُّ شَيْءِعِندُهُ،بِمِقْدَارِ ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ اللَّ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ عَوْمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ﴿ اللَّهُ مُعَقِّبَتُ مُّنَابَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ـ يَحْفَظُونَهُ. مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُومِ حَتَّى يُغَيِّرُ وَأَمَا بِأَنفُسهُمُّ وَإِذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِين دُونِهِ مِن وَالِ اللهُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ اللهِ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ -وَٱلْمَلَيْكُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللَّهِ اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ اللهَ

لَهُ, دَعُوةُ ٱلْحُقُّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كُفِّيَّهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبَلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ ۚ وَمَا ذُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ النَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُو وَٱلْأَصَالِ الشَّالِ فَأَلَّمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَغَذَّتُم مِّن دُونِهِ ٤ أُولِيآ ٤ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمَّ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَلَّهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّ ٱنزلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوفِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلِّ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِّ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ ١٧﴾ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لرَبِّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لُو أَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ,مَعَهُ. لَاَفْتَدُواْبِهِ عَ أُوْلَيْهِكَ لَمُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ (١١)



أَفَا تَحَدُثُمُ إدغام الذال في التاء

تُوقِدُونَ بالتاء بدل الياء



﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٓ إِنَّا يَلُذَكُّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ۚ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتُونَ (٠٠) وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِۦٓ أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّ وَيَخَافُونَ شُوَّءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ أَنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّم وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيةً وَيَدُ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَأُوْلَيَهِكَ لَمُمُ عُقْبَىٱلدَّارِ السَّجَنَّتُ عَدْنِيَدُخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِمٍ مُ وَأَزُورِجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَأَلْمَلَتِهِكُهُ يُدُخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابِ السَّ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبُرْتُمُ فَنِعْمَ عُفْبَي ٱلدَّارِ اللهُ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَر ٱللَّهُ يُهِءَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءَ ٱلدَّارِ ١٠٠ ٱللَّهُ يُبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَاٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنَّ اللَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِيِّهِ عَلَى إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ قَلْمَ بِنَّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ تَطْمَ بِنَّ ٱلْقُلُوبُ

لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُو بَيْ لَهُمُ مَعَابِ اللهُ كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أَمَّةٍ قَدْخَلَتُ مِن قَيْلِهَ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ قُلُهُوَرَبِّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ قُوكَ لَتُكُونُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِدِٱلْجِبَالَ أَوْ قُطِّعَتْ بِدِٱلْأَرْضُأَوْ كُلَّمَ بِهِ ٱلْمَوْتِيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَايْسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن لُّو يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَا رَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًامِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعَدُاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَلِفُ الْمِيعَادَ ﴿ اللَّ ۗ **وَلَقَدِ اَسْتُ** مِّن قَبِلْكَ فَأَمُّلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمُّ أَخُذُنُهُم فَكِيفَ عِقَابِ اللهُ أَفَمَنْ هُوَقَابِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَ لِلَّهِ شُرِّكآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ وَمِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ بِظَيهِ مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُ لُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣ لَمُّ مَا الَّهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ اللَّهُ يَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ السَّ

وَلَقَدُّ اَسْتُهُزِئِ ضم الدال وصلاً

أُخِذُ شَهِم إدغام الذال في الناء

بَل زُّيِّنَ مشام :إدغام

هشام :إدغام اللام في الزاي

وَصُدُّواْ فتح الصاد



مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرى مِن تَعْنَهَا أُكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوٓاْ وَّعُقْبَى ٱلْكَنفرينَ ٱلنَّارُ ( اللَّهِ ) وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَنْزِلَ إِلَيْكَوَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أَشْرِكَ بِيدَ ۚ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَنَابِ ٣ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوٓ آءَهُم بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِعْلِمِ مَالُكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِبَ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزْوَرْجَا وَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ لَا اللَّهِ الْمُ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُۥ أُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿٣٠﴾ وَ إِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِكُغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ( اللهُ أَوَلَمُ يَرَوْا أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكُمِهِ وَهُوَ سَا

جاء كوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف

و يشبت فتح الثاء وتشديد الباء



الر إمالة فتحة الراء والألف الله و إذ تاذين مشام: ادغام الذال هِ التاء

جاءَتُهم ابن ذكوان : إمالة فتحة

> ورگی البینیا البینیا ۲۱ وروی

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذْ أَنْجَىٰكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَشُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ ﴿ ﴾ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْنُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنَيُّ حَمِيدٌ ﴿ اللَّهِ كَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُوٓاْ إِنَّا كُفَرْنَا بِمَآأَرُسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِتَّا تَدْعُونَنَّ إِلَيْهِ مُريب (١) ١ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّىٰ قَالُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بِشَرُّ مِّثَلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينِ اللَّهِ

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَاكَ لَنَا أَن نَا أَتِكُم بِسُلْطَ نِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ الله وَمَالَنَآ أَلَّانَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَّا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو أَلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُكَ فِي مِلْتِنَا فَأُوحَى إِلَيْمُ رَبُّهُمُ لَنُهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنْسُكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمَّ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ اللهُ وَٱسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَكُ لُجِبَارِ عَنِيدٍ ١٠٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَلِيدٍ (١١) يَتَجَرَّعُهُ. وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ. وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتِّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظُ ﴿ ﴿ مَثُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمِّ أَعْمَالُهُ مُكرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّهِ

يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١٠٠٠ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ( ) وَمَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَتُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلُ أَنتُم ثُغَنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءً قَالُواْ لَوْ هَدُىنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يْنَكُمُّ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَامِن مَّحِيصِ (١) وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَالْحَقِّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنِ سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوثُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُه بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُّ تَحِيَّهُمُ فِهَاسَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً

أَلَهْ تَرَ أَنِّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَ

لي إسكان الياء وصلاً

السكماء هشام وقفاً: خمسة أوجه

كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَاءِ 🖤

كُرُون (٥٠) وَمَثُلُ كَامَةِ جَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتْ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَادٍ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ الله الله عَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ ۗ ٱلْقَرَارُ اللَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ عَقُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلتَّارِ ﴿ ثَلَّ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لا بَيْعُ فِيهِ وَلا خِلْلُ اللهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَخْرَجَ خُر لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي خُرَلُكُمُ ٱلْأَنْهُارُ اللهُ وَسَخَّرَلُكُمُ لَكُمُ ٱلَّكِلَ وَٱلنَّهَارَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

خبيثة أجتثت فشام: ضم التوين وصلاً ابن ذكوان وحهان



قُل لِّعِبَادِی اسکان الیاء (تسقط وصلاً للساکنین) إِبْرَاهَا مُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

السّكمآءِ الدُّعآءِ مشام وقفاً: خمسة أوجه

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُلُّواْ نِعْمَتَ لَا يَحْضُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿ إِنَّ ۗ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجۡنُبۡنِي وَبِينَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ ثُلُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيثٌ ﴿ إِنَّا رَّبَنَا إِنِي أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى ٓ إِلَيْهُمْ وَٱرْزُفُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ اللَّهُ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافِي ٱلسَّمَآءِ (٣) ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّى لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (٣) رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيِّتِيُّ رَبِّكَ وَتَقَبَّ دُعَاءِ (اللهُ رَبَّنَا أَغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَيُّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ إِنَّ وَلَا تَحْسَبُ ۖ ٱللَّهَ غَلِفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ لِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَّخَصُ فِي

الجزء الثالث عَشِرَ

٩

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمَ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرُفْهُمَّ وَأَفْئِدَتُمْ هَوَآيُ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَآ أَخِرُنآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ نَجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِع ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ اللهِ وَسَكَنتُم فِي مَسْحِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ اللهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ اللهُ عَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ عَرُسُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ اللهُ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ لِهِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُ مِنْ قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١٠ إِنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُّ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (٥) هَذَا بَلَغُ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَحِدُّ وَلِيذً كُرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (اللهِ اللهِ عَلَمُوا



الر إمالة فتحة الراء والألف ركبيما

ماتنزل إبدال النون الأولى تاءً مفتوحة وفتح الزاي

المكتيكة بالضم بدل الفتح



وَلُقَدُ جَعَلْنَا هشام: إدغام الدال في الجيم

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ظْنَنهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ﴿ إِنَّا إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَهُ مِشْهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ أَلَا أَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَّنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ ١٠ وَجَعَلْنَا لَكُرُ فِهَا شَ وَمَن لَّسُتُمْ لَهُ بِزَزِقِينَ أَنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِن دَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمْ لَهُ. بِخَدَرِنِينَ اللَّهُ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَرِثُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقِّدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَغْخِرِينَ 😗 شُرُهُمْ إِنَّهُ وَكِيمُ عَلِيمُ ١٠٠٠ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلَّصَلِ مِّنْ حَمَا مِ مَّسْنُونِ ١٠ وَٱلْجَآنَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَةِ كَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَكَرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِّسَنُونِ (٥٠) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ مُسْجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ ح أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّنْجِدِينَ

قَالَ يَنَا إِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ اللَّهِ ۚ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَىٰ لِمِنْ حَمَا ٍ مَسْنُونِ (٣٣) قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ اللَّهِ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٢٠٠ قَالَرَبِّ فَأَنظِرُنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ اللَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (٣٠) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْنِي لَأُزْيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ (اللهُ إِلَّاعِبَ ادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَالَ هَاذَاصِرُطُّعَلَيْ مُسْتَقِيمُ اللَّ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهُمْ شُلُطَكُنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّاجَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَمَا سَبْعَةُ أَبُورِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُرْءُ مُقَسُّومُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ (فَ الْمُثَلُوهَ السَلَامِ عَامِنِينَ (اللهُ الْمُنَّقِينَ فِي المَّ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرِ مُّنَقَ بِلِينَ (١٤) لايمشُهُمْ فِيهَانصَبُ وَمَاهُم مِّنْهَابِمُخْرِجِينَ (١١) ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (اللَّهِ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَيِّتُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

اً لُمُخْلِصِينَ عَسَالِا

وعيون ابن ذكوان:

وَعُيُونٍ الدُّخُلُوهَا هشام: ضم التنوين وصلاً

> €\$\$ £; £; ¥v •€\$\$

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ ٥٠ قَا لَا نُوْجَلُ إِنَّا نُبُثِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ﴿ فَا لَوا بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلاَ تَكُنُ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (٥) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ٥٠ قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ٥٠ إِلَّآ ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ١٠٠ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ. قَدَّرُنَّا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ فَالْمَا جَلَّهُ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسِلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ اللَّهُ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَلْدِقُونَ اللَّهُ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَـٰزَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَدُّ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ﴿ فَ كَا وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَنَوُّلَآءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿١٦ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ

إِذ دَّخُلُواْ إدغام الذال في الدال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وجآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ هَـٰ ثُولًا ٓءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّهِ وَانَّقُواْ

ٱللَّهَ وَلَا تُحْفِرُونِ (١٠) قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (٧٠)

قَالَ هَنَوُكُآءِ بِنَاتِيَ إِن كُنْتُمْ فَيعِلِينَ ﴿٧﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكُرَ لِهِ يَعْمَهُونَ ﴿ ٢٧ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ٣٧ فَجَعَلْنَاعَلِيمُ سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهُمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴿ فَ فَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ٧٧ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١٧٧ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ اللَّ وَلَقَدُكَذَّبَ أَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ وَءَانَيْنَاهُمْ ءَاينتِنَا فَكَانُواْعَنْهَا مُعْرضينَ (١) وَكَانُواْيِنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿ ٣ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ١٠٠٠ الصَّافِ اللَّهُ الصَّافِ المَ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَانِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلُ (٥٠) إِنَّارَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ (٨) وَلَقَدْءَ الْيُنْكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمُ (٧٧) لَاتُمُدَّنَّ عَيْنَكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُورَجُامِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (٥٠) وَقُلْ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ( اللهِ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ( اللهِ اللهِ اللهِ الله

بيوتًا كسر الباء





بشآء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلشَّمْسُ ضم السين

والقرر في المراء

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّرْ تَكُونُواْ بَالِغِيهِ إِلَّا بِش ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۗ ۞ وَٱلْخِيَلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ (٨) وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءً لَمَدَنكُمْ أَجْمَعِينَ اللهِ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنَّ يُنْبِثُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيـُةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَكَّ وَٱلنَّجُومُ مُسَخَّرَاتُ إِأَمْر قِيَّ إِنَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اللهُ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْلُمَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَذَكَّرُونَ اللَّ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلُكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَجْتَغُواْ مِن فَضَالِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّا

وَٱلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ أَنَّ وَعَلَىٰمَتَّ وَبِٱلنَّجْعِ هُمْ يَهْتَدُونَ (١١) أَفْمَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (١٧) وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَةَ اللَّهِ لَا يُحْصُوهَ آإِتَ اللَّهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهَ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيُّ اوَهُمْ يُخْلَقُونَ ١٠ أَمُونَ عُيْرُ أَخْيَا أَءِ وَمَايَشُعُرُونِ أَيَّانَ يُعِثُونَ ١٠ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَكِيدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (11) لَاجَرَمَأَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ، لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ (٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓاأُسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ اللهِ لِيَحْمِلُوٓا أُوزَارَهُمْ كَامِلَةً وَمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أُوزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ أَلَا سَاءً مَا يَزِرُونِ ﴿ أَنَّ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَكَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَعْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢)

تَذُكُرُونَ تشديد الذال

تدعون بالتاء بدل الياء

قيل

هشام : شمام كسرة لقاف الضم

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُغْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَكُّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلشُّوءَ عَلَى ٱلْكَنِهِينَ (٧) ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ ظَالِمِيّ أَنفُسِهِمْ فَأَلْقُواْ ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوِّعْ بَكَيْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٠) فَأَدْخُلُوۤ أَبُوابَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيما فَلَينُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ اللَّهُ فَقِيلَ اللَّهُ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَقِينَ اللهُ عَذْنِ يَدْخُلُونَهَا تَعَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا مُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كُذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱللَّهِ مُنْ اللَّهُ أَلُمُنَّقِينَ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَنْهُ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿٣ هَلَينظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيَكَةُ أَوۡ يَأۡتِىَ أَمۡرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ فَأْصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ السَّ

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

بين ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف المين والألف المين والألف المين والألف المين والألف وصلاً

> مُجُدًى ضم الياء وفتح الدال وألف بعدها

فَيَكُونَ

فتح النون وصلاً

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبُدُنَا شَيْءِ نَحُنُ وَلَا ءَابَ آؤُنَا وَلا حَرَّمْنَامِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّعْفُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعْرِضَ عَلَى هُدُنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا وَلَئِكِنَّ أَكُثِّرُ أَكُثَّرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ٣٠ ﴾ إِنَّمَا قُوْلُنَا لِشَهِ عِ إِذَآ أَرَدْنَكُ أَنْ تُقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (اللهُ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ (اللهِ

يُوحَى بالياء وفتح الحاء وألف بدل الياء

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِيِّ إِلَيْهِمْ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكُرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَلَمُونَ اللهِ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلدِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكُّرُونَ اللهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ الْوَيَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّ أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ إِل سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمَّ دَخِرُونَ ( وَلِلَّهِ يَسْتُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَةٍ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠٠ ١٠ ٥ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَتَّخِذُوٓا إِلَاهَيْنِ ٱثْنَايْنَ إِنَّمَا هُوَ إِلَاهُ وَحِدٌّ فَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ (٥٠) وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِمَّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنْقُونَ ﴿ أَنَّ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَعْنَرُونَ ﴿ ﴿ ثُلَّ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم برَبِّهمْ يُشْرِكُونَ اللَّهُ



لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَهُمُّ تَاللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿ ٥٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبَحَنَفُهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ٧٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنْتَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمٌ أَمْ يَدُسُّدُ مِنْ أَلْمُ اللَّمُ اللَّهُ أَلَاسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (٥٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِلَهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَلَوْ نُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَاتَرُكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ اللَّهِ وَيَجْعَلُونَ بِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱللَّهِ نَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسُنِّ لَا جَرَمَ أَنَّ لَمُمُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ ثَالَكُ لَا لَكُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أَمَدِمِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالُهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ إِنَّ وَمَآأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْ فِيلِهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف نَّسَعِيكُمُ فتح النون

بيوتاً كسر الباء

ردو هر يعرشون ضم الراء

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتَهَآ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ( اللهِ عَلَى اللهُ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةَ نَسْقِيكُمْ مِّمَا فِي بُطُونِهِ ۽ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدِ بِينَ اللَّهُ اللَّ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ لَالَّ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّمْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ اللَّ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسۡلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابُ مُّغْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ. فِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَنُوفَىنَكُمْ وَمِنكُومَّن يُرَدُّ إِلَىٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيثٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفَينِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْمَدُونَ اللَّهُ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزُورُجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزُوَجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿٧٧﴾

وَبَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَ وَٱلْأَرْضِ شَيْئَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ ٣٧ ۖ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴿ هُ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُ مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَ لُهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُو، إِنَّ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَهُ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يُقَدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَـنَهُ أَيْنَـمَا يُوَجِّهِ لَا يَأْتِ بِحَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ (٧٧) وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَا يَكُم لَا تَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةً لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١) أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٧٠٠

أَلُمُ تُرُوِّاً بالناء بدل الياء بيوتِ مَ

بيوتاً

رءا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً (الموضعين)

فُّونَهَا يَوْمَ طَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنُا وَمُتَاعًا ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخُلُقَ ظِلَالًا وَجَعَ الِ أُكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِي ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَنَالِكَ يُبَتَّدُنِعُمَتَهُ، كُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَاعَلَيْك لَنغُ ٱلْمُهِينُ ﴿ اللَّهِ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَثُ لِلَّذِينَ ح كفروا ولاهم تستعنبو اللهِ وَإِذَا رَوِ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُمْ وَلَا يُنظَرُونَ ﴿۞ وَإِذَا رَءَاٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْشُرَكُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا يَدْعُواْمِن دُونِكُّ فَأَلْقُواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقُولَ إِنَّكُمُ لَكَ نِهُونَ ١٠٠ وَأَلْقُواْ نِ ٱلسَّلَمِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ





تَذُكُرُونَ تشديد الذال

وقد جعلتم هشام: إدغام الدال في الجيم

ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف وليجرير بالياء بدل النون ابن دكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. كحفص

أيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَلْنَهِ صَدَدتُّمْ عَن سَهِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمُ عَذَ يحُرُ اللَّهُ وَلَا تَشْتُرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمُ نَفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقُّ وَلَنجُزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعْ مَلُوبَ ﴿ أَنَّ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنْتَىٰ وَهُو مُوْمِنُ فَلنُحْيِينَ لَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنجُ زِننَّهُمْ أُجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ ۚ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ يَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ ۚ ۚ إِنَّا هُولَيْسَ لَهُۥسُلُطُنُّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ 10﴾ إنَّ مَا سُلْطَ نُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْ نَهُ، وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عَمُشْرِكُونَ اللهُ وَإِذَا بِدُّلُنَآءَايِـةً مَّكَانَ ءَايِـةٌ وَٱللَّهُ أَعْـلُمُ نَا يُنَزِّكُ قَالُوا إِنَّكُمَا أَنْتَ مُفْتَرْ بِلَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ قُلُ نَزُّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ لَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَهُدَّى وَيُشَرِّى

٩

وَلْقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَكْرٌ لِّسَاثُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينُ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا كُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ مَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ الله مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ إِيمَنِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنَّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ اللهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجِكُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابِرُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ

فتنوا



ولُقَدُ جُمَاءَهُم ادغام الدال فِ الجيم ولُقدُ جَماءَهُم ابن ذكوان: امالة فتحة الجيم والألف

فَمَنُ اَضْطُرَ ضم النون وصلا

﴿ نَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاعَ مِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدَّ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ طَيْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَيْلًا طَيِّبًا وَٱشۡكُرُواْنِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِنكُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ اللَّهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ ٱلسِنَكُ مُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلَنُ وَهَنْذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿ ١١ مَتَكُمُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَا مَاقَصَصْنَاعَلَيْك مِن قِبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِينَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ السا

إِبْرَاهُلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف (الموضعين)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَٰ لِكَ وَأَصْلَحُوٓاْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعُفُورٌ رَّحِيمُ السُّ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةِ آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَا تَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ الْإِنَّ إِنَّا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيذُو إِنَّ رَبَّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللهُ ٱدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٠٠٠) وَإِنْ عَاقَبْتُمُ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ } وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ ﴿ أَنَّ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا يَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ



حَنَ ٱلَّذِيّ أَسْرَى بِعَبْدِهِ - لَيْلًا مِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَ إِلَى ٱلْمَسْجِداً لَأَقْصَا ٱلَّذِي بَكَرِّكْنَا حَوْلِهُ وِلنُرِيَةُ ومِنْ ءَايَنِنَآ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴿ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا (اللهِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿ اللَّهِ مَنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ ۚ فَإِذَا جَآءً وَعُدُأُولَا هُمَا بِعَثَنَا عَلَىٰ عَبَادًا لَّنَآ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَالَ ٱلدِّيارْ وَكَانَ وَعْدَامَّفْعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ ٱلْكُرِّهُ وَعَلَمْهُ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكُثَرَ نَفِيرًا ﴿ ا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ ۖ وَإِنْ أَسَأَتُمُ فَلَهَأَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُا لَأَخِرَةِ لِيَسْتَعُوا وُجُوهَ كُمْ وَلِيَدَخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخُلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَبِّيرًا ٧٠٠

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِيَسُواً فتح الهمزة وحذف الواه

عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يَرْحَكُمُ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنفرِ حَصِيرًا ﴿ ۚ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقْوَمُ وَنُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنِي أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا اللَّهُ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَايِنَيْنِ فَمُحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ٓءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدُ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا ﴿ اللَّهُ وَكُلُّ إِنسَانِ ٱلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وِفِي عُنُقِهِ - وَنُحْزِجُ لَهُ رِيوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتَبَا يَلْقَنُّهُ مَنشُورًا السُّ ٱقْرَأُ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الْكُ مَّنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُخُرَيُّ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا (١٠٠٥) وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْفِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ أَنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكُفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ - خِيرًا بَصِيرًا اللهُ

ملقيك ضم الياء وفتح اللام وتشديد مَحْظُورًا انظر مشام: ضم

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُربِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لُهُ مَجَهَنَّمَ يَصْلَنَهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ﴿ ﴿ وَمَنْ أَرَادَ خِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰيَكَ كَانَ نُهُم مَّشْكُورًا ١١٠ كُلَّانُمِدُ هَاؤُلآءِ وَهَاؤُلآءِ مِنْعَطَّاءِ كَ وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعْظُورًا ١٠٠٠ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٌ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِ يلًا (١) لَّا بَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَنَقَعُدُ مَذْمُومًا تَخْذُولًا (٢) ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَّلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّمُّمَآ أُنِّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلُاكَ رِيمًا (٣٣) وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْ مَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ ثَا يُكُو أَعُلَمُ بِمَا فِي نُفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ ثُنَّ وَءَاتِذَاٱلْقُرْيَ حَقَّهُ وَ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَٱلسَّبِيلِ وَلَانُبَذِّرْ تَبَذِيرًا ١٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓ اْإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينِّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لرَبِّهِ عَكُفُورًا (٧٧)

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمُ فَوْلًا مَّيْشُورًا ﴿ ۚ ۚ ۚ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نُبْشُطُهِ كُلِّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدُ مَلُومًا مُحْسُورًا ﴿ إِنَّ إِنَّا رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَجْبِيرًا بَصِيرًا ﴿ ۖ وَلَا نَقْنُكُوۤا أَوْلَنَدُّكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ خِطْءًا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ وكَانَ فَنحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقْتُلُوا ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُيْلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيّهِ عَشْلُطَنَا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ,كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾ وَلَا نُقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمِيتِمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغُ أَشُدَّهُ، وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْعُولًا النُّ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِٱلْمُسْتَقِيِّ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٢٠٠ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا (٣) وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿٣٧﴾ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيَّئُهُ عِندَرَبِّكِ مَكْرُوهًا ﴿٣٣﴾

خطئ ابن ذكوان: فتح الخاء والطاء

فقد جعلنا هشام: إدغام الدال فالحيم

بِٱلْقُسُطاسِ ضم القاف

هشام: ضم التنوين ضم التنوين وصلاً إذا أذا الستفهام الاستفهام الأستفهام الخال الف هشام: بين الهمزتين الهمزتين الهمزتين الهمزتين

مَّآ أَوْحَىۤ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِٓ وَلَا يَجَعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُ خَرَفَنَلَقَىٰ فِيجَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذَحُورًا ﴿٣٦﴾ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّه بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَثَّا إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرَءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١٠٠٠ قُللُّو كَانَ مَعَدُوءَ الِمَنُّ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَعُولُ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا حَننهُ،وَتعَلَىٰ عَمَّايَقُولُونَ عُلُوَّا كَبِيرًا ﴿ ثَنَّ **نُسَبِّحُلُهُ ٱ**لسَّمَوَاتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِجَدِهِ ـ وَلَكِن لَانْفَقَهُونَ تَسْبِيحُهُمَّ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا الَّئِ ۗ وَإِذَا قَرَأُتَ ٱلْقُرَّءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَيَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا (٥٠) وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمُ وَقُرًا ۚ وَإِذَا ذَكُرُتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُۥ وَلَّوْاْ عَلَيٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّا ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَقَالُوٓ الْءَذَاكُنَّا عِظْمَاوَرُفَكًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا



لِّبِثْتُم إدغام الثاء في التاء

م و مرو و قُل ادعوا ضم اللام وصلاً

﴿ قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُو ۖ قُلْ عَسَىٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أ) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ. وَتَظُنُّونَ إِن لِّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ٥٠ ۖ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَاكَ لِلْإِنسَنِ عَدُوًّا مُّبِينًا (٥٠) رَّبُّكُو أَعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُو أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَوَيُّكِ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّعَنَ عَلَىٰ بَعْضَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَدَ زَبُورًا ١٠٠٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا (٥٠) أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعْذُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا الللَّهُ اللَّهُ الل وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابًا شَدِيدًاكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

مَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بٱلْآيَٰتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ جَاٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ جِأْوَمَا نُرْسِلُ بِٱلْآيِئِ إِلَّا تَخُويفًا ﴿ ۚ ۚ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَ جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِّ وَنُحُوِّ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِبِيرًا اللَّهُ اللَّهُ مُعَا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوَاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقُتَ طِينًا ﴿ ١٠ ۖ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَذَاٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَهِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ ۚ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ نَّهُ جَزْ ٱ أَكُوْ جَزْ آءً مَّوْفُورًا ﴿ ١٣ ﴾ وَٱسْتَفْرِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُّورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لُكَ عَلَيْهِمْ سُكُ بِرَيِّكَ وَكِيلًا ( اللهُ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَالِهِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْأَلّ

ما سجد مشام وجهان ۱. التسهيل مع الإدخال

ع أسجد ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

ورجلك إسكان الجيم مع القلقلة

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِيٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّا ۗ فَلَمَّا نَجَّ نَكُورُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿٧ اللَّهُ أَفَأُمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُورُ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدُكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُوْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ﴿ ١ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنَّ عَادُمُ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اللَّهِ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلُّأْنَاسِ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَلْبَهُ بِيمِينِهِ عَفَّاوُلْبِكَ يَقَرَءُونَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلِمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ ۚ ۚ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرُّهُۥ وَإِذَا لَّآتَخَ ذُوكَ خَلِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ ﴿ إِذَا لَّأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُلُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ الْحَيْنَا نَصِيرًا



جاءً ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ونام ابن ذكوان: تأخير الهمزة بعد الألف مع المد

وَ إِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَ وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا (٧٧) سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا فَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا يَحَدُ لِسُنَّتِنَا تَحُوبِلًا ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ عَ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا ﴿٧٠﴾ وَقُل رَّبّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَّذُنكَ سُلْطَ نَا نَصِيرًا ﴿ ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَيطِلُّ أَ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا (١٨) وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَشِفَآءُ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿١٥﴾ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَكُوسَا كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَتُكُمْ أَعْلَمْ بِمَنْ هُواَهْدَى سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ ۗ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۚ وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

لَّهُ مِّن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿٨٧﴾ قَل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلَاَ ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ كُفُورًا (٥٠٠) وَقَالُواْ لَن نُؤُمِرِ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرُ لَنَامِنَ ٱلأَرْضِ يَنْبُوعًا اللَّهُ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَبِ فَنُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَاتَفْجِيرًا ﴿ ۚ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوَّامِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلُ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقُرُؤُهُۥ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَـُلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ﴿٣٣﴾ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ أَإِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١٠٠٠ قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيَهِكَةٌ يَمَشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلُنَا عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ أَنَّ قُلْ كَفَى بَٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهُ

وَلَقَد صَّرَّفَناً مشام: مشام الدال

> م التاء ضم التاء وفتح الفاء

قالُ فتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام

إِدْ جَّاءُ هُمْ جَاءُ هُمْ مشام: ادغام الذال في الجيم

ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف إذا سقاط همزة الاستفهام



أَرْعِ نَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إِذ جَّاءَ هُمَ مشام: إدغام الذال في الجيم

اِدُ مُمَّمُ ابن ذكوان:
ابن ذكوان:
امالة فتحة
الجيم والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

رُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا اً مَّأُونَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ﴿٧﴾ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَدِلِنَا وَقَالُوۤاْ أَءِذَا كُنَّا عِظْمَا وَرُفَتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١٠٠٠ ١ أُولَمْ يَرَوْا أَنَّاللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارَبُ فِيهِ فَأَبِي ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ((1)) قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّيٓ إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ﴿ ۚ ۚ وَلَقَدُ ءَائِينَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتُ فَسَّكُلْ بَنِي إِسْرَةِ مِيلَ إِذْ جَآءَ هُمُ فَقَالَ لَهُ وَفِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنَّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ﴿ إِنَّ ۚ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَـُؤُلآءِ إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّى لَأَظُنُّكَ يَ فِرْعَوْثُ مَثْبُورًا ﴿ اللهِ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزُّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأُغْرَقَنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا السُّ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِي إِسْرَتِعِيلُ ٱسۡكُنُواْٱلْأَرۡضَ فَإِذَاكِمَآءً وَعَدُالْآخِرَةِ جَنَّنَابِكُمۡ لَفِيفًا اللَّهُ اللَّهِ

أَنْزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلُ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَقُرْءَانَا فَرَقَٰنَهُ لِنَقْرَأَهُ,عَلَىٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكَّثِ وَنَزَّلْنَهُ نَنزِي قُلُ ءَامِنُواْ بِهِۦٓٲۅؙۘڵٳٮۛٛٷ۫مِنُوٓ أَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْٱلۡعِلۡمَ مِن قَبۡلِهِۦٓإِذَا يُتُ مْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْ قَانِ سُجَّدًا الْأَنْ وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُرَيَّنَالَمَفُعُولًا ﴿ ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَمَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ١٩ ١٠٠ قُلُ ٱدْعُوا ٱللَّهَ أَو ٱدْعُوا ٱلرَّحْمَانَ أَيَّا مَا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسُنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَائِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ ۚ وَقُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنَ لَّهُ، شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ، وَلِيُّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكِبْرَهُ تَكْبِيرًا اللَّ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَنُبَشِّرَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَ فِهِ أَبَدًا ﴿ ٣ُ ﴾ وَيُنذِرُ ٱلَّذِينَ قَالُواْ أَتَّخِي

هم قل ادعوا ادعوا



أُ**وُ اُدَعُواْ** ضم الواو وصلاً



عِوْجًا قَيِّمًا وصلاً: بلا

مَّا لَهُمُ بِهِ عِمِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآبِهِ مُرَكَّبُرَتْ كَلِمَ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١٠٠ فَلَعَلُّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١٠ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ و إِنَّالَجَعِلُونَ مَاعَلَتُهَاصَعِيدًاجُرُزًا ١٠ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّفِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَلِينَا عَجَبًا ١٠٠ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَايْنَامِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدُالْ اللَّ فَضَرَبْنَا عَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُوَّا أَمَدًا اللَّ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ﴿ اللَّهُ وَرَبِّطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ عِ إِلَاهُ أَلَّقَد قُلْنَا ٓ إِذَا شَطَطًا ﴿ اللَّهُ هَـ وَكُلَّ عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ أَهُ لَّوْلَا يَأْتُونِ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنِ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا اللهِ

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡـبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوۡرَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّعُ لَكُمْ مِن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا ا وَتَرَى ٱلشُّمْسَ إِذَاطُلُعَت تَّزَوْرُ عَن كُهُف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَاكِّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا ثُمَّ شِدًا ﴿ اللَّهِ وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطْأَ وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِ ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ١١٠ وَكَذَٰلِكَ بَعَثُنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمُّ قَالُواْ لَبِثْنَ يَوْمًا أَوْ بَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُواْ أَحَدَكُم بِورِقِكُمْ هَنذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُر أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزُقِ مِّنْـهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ حُمْ أَحَدًا اللهُ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أُو يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوٓاْ إِذَّا أَبَدًا اللَّهُ



مَّرُفِقًا

فتح الميم وتفخيم الراء وكسر الفاء

ؾۜ<u>۫ڗؙۅڒ</u>ۛ

إسكان الزاي وحذف الألف وتشديد الراء

رُعُبًا ضم العين

لَبِثُنَّمُ إدغام الثاء في التاء ( الموضعين )

آإِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمُرَهُمْ فَقَا عَلَيْهِم بُنْيَنَأً رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَيْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مِّسْجِدًا الله سَيَقُولُونَ ثَلَاثُةُ يَبِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا ثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّءً ظُهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِّنْهُمْ أَحَدًا ١٠٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاعَ، إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰإِلَكَ غَدًا ﴿٣﴾ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّيَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبُ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا كَ ۗ وَلَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمْ ثَلَاثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْتِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ، غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا لَكُمْ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بُصِرَ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَ أَحَدًا اللَّ وَأَتْلُ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابٍ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ ، وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًّا ﴿ ۗ ﴾

لا تُشرك بالتاء بدل الياء وإسكان الكاة

كَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوقِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّاوَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَانَ أَمْرُهُ.فُرُطًا ﴿ ۚ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيَكُفُرُ إِنَّا آَعُتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِى ٱلْوُجُوهُ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا (٣) أُولَيَكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُنُ يُعَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثُّوابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (٣) ﴿ وَأَضْرِبُ لْهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَب وَحَفَفْنَاهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿٣ كِلْتَا ٱلْجَنَّنَيْنِ ءَانَتَ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظَٰلِر مِّنْهُ شَيْئَأُوفَجَّرُنَا خِلَالَهُمَا نَهَزًا ﴿٣٣﴾ وَكَانَ لَهُ, ثُمَّ فَقَالَ صَحِيهِ عَوَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَاأً كُثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا اللَّهُ

بِالْغَدُوةِ ضم الغين وإسكان الدال ثم واو مفتوحة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف ( الموضعين )



مر مر الثاء ضم الثاء والميم منهما ضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة

لَّكِنَّا

إثبات الألف وصلاً ووقفاً

إد دَّخَلْتُ إدغام الذال في الدال

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

بثمره

عقباً عقباً ضم القاف تَكُرُو هُو ظُالِكُ لِنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدُ هَاذِهِ عَ الله وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَآ إِمَةً وَكَبِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنقَلَبًا (٣) قَالَلَهُ،صَاحِبُهُ،وَهُوكُاوِرُهُ، كَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْ فَقِ ثُمَّ سَوَّىكَ رَجُلًا ٧ لَكِنَا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ١٦٥ وَلُوَلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدُا ﴿ إِنَّ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا وَأُحِيطَ بِثُمْرِهِ وَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآأَنفَقَ فِهَا وَهِيَ خَاوِيَّةً عُرُوشِهَاوَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِيٓ أَحَدًا ﴿ ثَا ۚ وَلَمْ تَكُن لَّهُ يَنَصُرُ ونَدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ ثِنَّ الْهُنَالِكَ ٱلْوَكَيْدُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّهُ وَخَيْرُ ثُوَا بَاوَخَيْرُ عُقْبًا ﴿ إِنَّ وَٱضْرِبَ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْياكُمَايِهِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِ ـ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّيئَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (00)

يِنَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَآ وَٱلْبَقِيَتُ زَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرُمِنْهُمْ أُحَدُّ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّالْقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ بِلۡ زَعَمْتُمْ الس وُوضِعُ ٱلْكِنْبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ينَ مِمَّا فِيهِ وَبَقُولُونَ يَوْيَلْنَنَا مَالِ هَٰذَا ٱلَّكِتَٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَىٰهَأُ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأُدَمَ فَسَجَدُوٓ اللَّهِ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْحِينَّ فَفَسَقَ عَنْ أَمُر رَبِّهِ ۗ نُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥ أَوْلِيآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا ﴿ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَا بن بدلا (٠٠) وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِ وَيُوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرِكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمْ فَلَعَوْهُ بُواْ هُمُ وَجَعَلْنَا بِينَهُم مَّوْبِقًا (<sup>60</sup>) <u>وَرَءَ</u>ا ٱلْمُجْرِمُونَ نُّوَا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا

بالتاء وفتح الياء الياء صم اللام فشام: في الدال فشام: في الديم فشام: في الذيم اللام فشام: في الزاي

وَرِءِا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وقفاً ولُقد مشام:
إذ المام الدال مشام:
إذ المام الدال مشام:
إذ المام الذال مشام:
إذ المام الذال مشام:
إذ الميم الذال المالة فتعة الميم والألف

كسر القاف وفتح الباء هُرُوًا

لِمُهَلَكِهِ. ضم الميم وفتح اللام

ا فِي هَٰذُا ٱلۡقُرۡءَانِ لِلنَّاسِ مِو ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ ۚ ۚ وَمَاذُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْ بِهِ ٱلْحُقَّ وَٱتَّخَـٰذُوٓاْءَايَىتِي وَمَآأُنذِرُواْ هُزُوَّا (٥٠) وَمَنْ ٱڟؙ۫ڶۘۄؙڡؚمَّن ذُكِّر بَايَنتِ رَبِّهِۦفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسَى مَاقَدَّمَتْ يِكَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَائِهِمْ وَقُرَّأُ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوۤ أَ إِذَّا أَبُدًا ﴿ وَرُبُّكَ وَرُبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُ مِ مَّوْعِكُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ عَمَوْبِلًا ﴿٥٠٠ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مُّوْعِدًا ﴿ ٥ أَوْ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَ لَهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى بَلْغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِي حُقُّبًا ١٠٠ فَكُمَّا بَلَغَا مَعَ بَيْنِهِ مَانْسِيَاحُوتَهُمَافاً تُخذَسَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَيًا ١٠٠

فَلَمَّا جَاوُزًا قَالَ لِفَتَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينًا الْ اللهِ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيد ٱلْحُوْتَ وَمَآأَنْسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذَكُرُهُۥوَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ اللَّهِ أَلَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْبَدَّا عَلَى ٓ ءَا ثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللَّهُ فُوجَدَاعَبُدُا مِّنْ عِبَادِ نَآءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَاوَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّذُنَّاعِلْمَا (٥٠) قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبعُكَ عَلَىٰٓ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ ۚ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٧ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَوْ تَجُطُ بِهِ - خُبْرًا ﴿٨٧ قَالَ مِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿ أَنَّ ۖ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَنِ شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكُرًا فَٱنطَلَقَاحَتَّ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيئَةِ خُرَقَهَ آقَالَ أَخْرَقَنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ ۖ قَالَ أَلَمُ أَقُلَ إِنَّكَ ن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿٧٧﴾ قَالَ لَانْوَاخِذْ فِي بِمَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾ فأنطلقا حَتَّى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنْلُهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا

أنسكنيه

معی

المن ذكوان:

ابن دعوان. إمالة فتحة الشين والألف

تَسْئُلُنِی

فتح اللأم وتشديد النون ابن ذكوان: وجهان: ۱. كهشام وهو المقدم ۲. فتح اللام وتشديد النون

لُّقَدُ جِّنْتُ مشام: إدغام الدال

ادغام الدال ادغام الدال الجيم (الموضعين)

إسكان الياء

أُكُرًا

ابن ذكوان : ضم الكاف 6680 17:14 4:14 4:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:14 11:

مَعِی

لُنَّخُذَتَّ إدغام الذال في التاء

ووركما ضم الحاء

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ ثَالَ إِنْ قَالَ إِن سَأَلْنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصْحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا (٧٧) فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَآ أَنْيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَآ أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُۥ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أُجْرًا ﴿٧٧ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكَ سَأُنَبِنُّكَ بِنَأُولِلِ مَالَمْ تَسْتَطِع عَلَيْ وِصَبْرًا ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصِّبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُكُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿ ﴾ فَأَرَدُنَآ أَن يُبِدِلَهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ( ) وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَّهُمَا وِّكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَآ أَشُدُّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ۚ ذَٰ لِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (١٨) وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَانِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَكُ مِنْ كُلِّي شَيْءٍ سَبَبَ ٥٠٠ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغْرُبُ فِي عَيْرِبِ <u>وَوَجَدَعِندَهَاقَوْمَاقَلْنَايَنذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّآأَنتُعَذِّبَ وَإِمَّآأَننُنْجَذَ</u> حُسْنَا ﴿ أَ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ أَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع فَيْعَذِّ بُدُرعَذَا بَانُكُولِ الأمن وأَمَّا مَنْ ءَامَن وعَمِلُ صَالِحًا فَلَدُرجَزَّاءً ٱلْحُسَنَّ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (٨٠) ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا (١٩٠٠ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجَعَل لَّهُ مِمِّن دُونِهَاسِتُرًا ﴿ ۚ كُذَٰ لِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿ أَنَّ مُمَّ أَنْبَعَ سَبِيًّا ﴿ وَ كُنَّ إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّنَّيِّنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لايكادُونَيفَقَهُونَقَوْلًا ﴿٣٠﴾ قَالُواْينذَاٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا سَدًّا ﴿ وَ اللَّهُ مَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَنْهُمْ رَدْمًا ﴿ ٥٠ ﴾ ٤ اتُون زُبراً لَحُدِيدِ حَتَّى إِذَاساوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ, نَازًا قَالَ ءَاتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ولا فَمَا أُسْطُ عُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطْعُواْ لَهُ, نَقْبًا ﴿٧٠﴾

ابن ذكوان: إبدال الهمزة

والدال

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

دُكًا تنوين الكاف دون همزة

**هُرُوًا** إبدال الواو همزة

أَعْيُنُهُمْ فِيغِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ بَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَيَنَّخِذُواْ عِبَادِيمِن دُونِيٓ جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ الْأَنْ الْأَلْهَ لَ لُنَبِّئُكُمْ بِٱلْا ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا الْأَنْ أَوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآمِهِ، لَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْ اللَّهِ الْكَجَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمُ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا المُنَا أَقُلِلُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَامَاتِ لْبَحَرُ قَبْلَأَن نَنْفَدُكُلِمَاتُ رَبِّي وَلُوْجِئْنَابِمِثْلِهِ عَمَدُدًا كُمْ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَا ٓ إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدَّ فَهَنَكَانَ لِقَآءَ رَبِّهِۦفَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشۡرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓٲ؞



مر النون كسر النون من النون من النون من النون من النون من النون من النانية فتح التاء مشام:

قد جعل مشام:
إدغام الدال مشام:
إذغام الدال النانية

نسك في المناء وتشديد السين وفتح القاف

كِتَلْبُ بِقُوَّةٍ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْحُكُمُ صَ ﺎﻧَﺎﻣِّﻦ ﻟَّﺪُﻧَﺎﻭﺯَﻛَﻮٰﻫَ ﻭَﻛَﺎﻥَ تَقَيَّا ٰ(٣٧) ُوَبِـرَّا بِوَلِدَيْهِ وَ كُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ إِنَّ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَنَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا السَّ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١١٠ فَأُتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ جِحَابًا فَأْرُسَلْنَا ٓ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَابَشُرًا سُويًّا (٧٧) قَالَتَ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ فَالَ إِنَّمَاۤ أَنَارُسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيًّا ﴿ فَالْتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلُامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَ يِنُّ وَلِنَجْعَ لَهُ وَايَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّأُوكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ﴿١٠ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأُنتَبَدُتُ بهِ عَكَانًا قَصِيتًا ﴿٢٦﴾ فَأَجاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخُلِّةِ قَالَتْ يَكَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَ سِهَا مِن تَحِبْهَا أَلَّا تَحَزِّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرتًا ﴿ ١٠٠ وَهُزِّىٓ إِلَيْكِ بِعِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُكَقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنيًّا ﴿٥٠٠

لَقُد جِّمْتِ هشام: دغام الدال في الجيم

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا لَهُ إِمَّا تَرَينَّ مِنَ ٱلْبَشَرَأَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمُ ٱلْيُوْمَ إِنسِيًّا ﴿ ٢٠﴾ فَأَتَتْ بِهِ، قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُواْ يَكُمْ يَكُمُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْحًا فَرِيًّا ﴿٧٧ ﴾ يَكَأُخْتَ هَـُرُونَ مَاكَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءِ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ١١٠ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴿ أَنَّ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكُ إِنَّ كَالْكِئَبُ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَاكُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَا دُمَّتُ حَيًّا ﴿ اللهِ وَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَنَوْمَ أَبْعَثُ حَيًا اللهِ إِذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَ مِن وَلَدِّسُبُ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ ، كُن فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا لَلَّهَ رَبِّي وَرَثُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَنَدًا صِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهُمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِ عَظِيم (٧٧) أَسْمِعْ بهمْ وَأَبْصِرْ مَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِينِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ ٣٠ ﴾

فيكون فتح النون وصلاً إُبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

الهاء ثم الف يَا بُتُ فتح التاء وصلاً (جميع المواضع) ووقف عليها

لَّد جَّاءَ فِي هشام: إدغام الدال في الجيم

قد جاء في ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يَّا بُرُهُلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف

> مُخُلِصًا كسر اللام

وَأَنذِ رَهُمْ بَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣) إِنَّا نَعُنُ نُرِثُ ٱلْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ ۚ ۚ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَبِ إِبْرَهِيمُ إِنَّهُ مُكَانَ صِدِّيقًا نَبْيًّا ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا (اللهُ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ إِنَّ إِنَّا لَهُ يَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ آبِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا الْنَا ﴾ يَكَأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيَّا الْفَ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَتِإِبْرُهِيمُ لَئِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴿ وَاللَّهِ قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُلُكَ رَبِّيَّ إِنَّهُۥكَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَيّ أَلَّآ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴿ فَلَمَّا آعْتَزَهَمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا نِبْتَ الْأَنْ وَوَهَبْنَا لَهُمُ مِّن رَّحْمَلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيتًا (6) وَٱذْكُرْ فِيٱلْكِنَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ,كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا بِّبِيَّا (اللهِ) الجُرُةُ السِّلِينَ مَعْنِيَةً السِّلِينَ مَعْنِيةً

وَنَكَ يَنَهُ مِن جَانِبَ الطُّورِ أَلْأَيْمَن وَقَرَّ بَنَّهُ يَجِيًّا ﴿ ۚ ۚ ۗ وَوَهَبْنَالُهُ مِن رَّحْيْنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَيَالْ اللهِ وَاُذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبَيَّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهُلُهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا (٥٠) وَٱذْكُرْ فِٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِّيًّا ﴿ ٥ وَرَفَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ ٥٠ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَةِ يلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَآ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُٱلرَّحْمَنِخَرُّواْسُجَّدَا وَبُكِيًّا ١ ﴿٥٠ ﴿ فَلَفَمِنَ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوٰ يَلْقُونَ غَيًّا (٥٠) إِلَّا مَن تَابَوَءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَتِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا اللهِ حَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأْنِيًّا إِنَّ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا إِلَّا سَلَمَآ ا وَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهَ الْحَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ ١٠ وَمَانَـٰنَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخُلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكُ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِبْراهام مشام : فتح الهاء ثم ألف



لل تعكم مدام : الدام اللام في الناء

أُرِعِذًا مشام: الإدخال مع التحقيق

إذًا ابن ذكوان وجهان: ۱. كحفص وهو المقدم ۲. بهمزة واحدة مكسورة

> مت ضم الميم عرشاً

مجثياً ضم الجيم

عُنِيًّا ضم العين

صلياً ضم الصاد

وَرِيًّا

ابن ذكوان: إبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء الثانية

(١٥) وَيَقُولَ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَ كُرُ ٱلإِنسَانُ أَنَاخَلَقْنَاهُ مِن قَلْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنيًّا ﴿ اللَّهِ أَمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ لِيًّا ﴿ ۚ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ الله أُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ ٧٧﴾ و إِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ ءَايَكُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ لِّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ بْنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٧٧ۗ ۗ وَكُوْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْيًا الله قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّاحَتَّى إِذَا رَأُوْاْ مَانُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابُ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٧٠٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدُيٌّ لَّ خَيْرٌ عِندَرَبِّكَ ثُوابًا

أمراتخذعندالآحمن عيه كُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلُهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا مَانَقُولُ وَ يَأْنِينَا فَرْدًا ﴿ ﴾ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُورِ كُونُواْ لَمُهُمْ عِزًا اللهُ كَالْأَسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ اللهُ اللهُ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفِينَ أَزَّا اللهُ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا اللهُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ﴿ ٥٠ ۖ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٨ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَعِندُ ﴿٧٧﴾ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَٰنُ وَلَدُ عًا إِذًا ﴿٨٩﴾ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ بِنُفَطُّ نُ وَتَحَدُّ ٱلْحَيَالُ هَدًّا ﴿ ١٠ ﴾ أَن دَعُواْ للَّحْدُ أَن يُنَّخِذُ وَلَدًا ﴿ اللَّهِ إِن ا الأرض إلا ءاتي الرَّحْنُ عَلْدا

هشام: إدغام الدال فطري

ابدال التاء نون ساكنة مخفاه وكسر الطاء مخففة هُل مُحِس هشام: ادغام اللام في التاء

> وگگه لېزن<u>ا</u> ۲۲ ووړه

ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة والألف

(1) فَإِنَّمَا سِيِّرْنَهُ بِلْسَ قَوْمًا لَّدَّا ﴿ ١٧﴾ وَكُمْ أَهْلَ لَحَدِ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزُا وأللكه آلرحمن الرجيم مَآأَذُ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴿ إِلَّا لِلَّهِ اللَّهِ إِلَّا لَا لَكُ إِلَّا لَا ﴾ تَنزيلًا مَّمَّنْ خُلُقَ ٱلأَرْضُ وَٱلسَّمُونِ الْعُلَى حْمَنُ عَلَى ٱلْعَرِّشِ ٱسْتَوَىٰ ﴿ ۞ لَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَا وَ مَ اتَحْتُ ٱلثَّرِيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ لَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ﴿ ۚ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ الله وَهَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى اللهُ إِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهُٰلِهِ ٱمۡكُثُوا ۚ إِنِّي ءَانَسَتُ نَارًا لِّعَلِّيءَ اللَّهِ عَالِيَ أَوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ﴿ فَكُمَّا أَنَّاهَا نُودِي يَـٰمُوسَىۤ ا إِنِّيَّ أَنَاْرَبُّكَ فَٱخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِٱلْمُقَا

414

وَأَنَاٱخْتَرَتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ اللَّهِ إِنَّنِي أَنَاٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِيَّ اللَّهِ إِلَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالْيَةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ١٠٠ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنَّهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَىـٰهُ فَتَرْدَىٰ ١١٠ وَمَاتِلُك سِمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتُوَكَّوُ أَعَلَمُ ا وَأَهُشُّ بِمَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسَيٰ (١) فَأَلْقَهُا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (١) قَالَخُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١٠ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَغَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ (٢٠) لِلْزُيكَ مِنْ اَيْتِنَا ٱلْكُبْرِي ﴿ " الْأَهْبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ " فَالَ رَبِّ أَشْرَحْ لِي صَدْرِي (٥) وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي (١) وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْقُولِي (٢٨) وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي (١٠) هَرُونَ الخي (٣٠٠) اَشْدُدْبِهِ عَأَزْرِي (٣٠) وَأَشْرِكُهُ فِي آمْرِي (٣٠) كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذَكُرُكُ كَثِيرًا ﴿١٣٤ إِنَّكَ كُنتَ بِنَابِصِيرًا ﴿١٥٤ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ ٣ ﴾ وَلَقَدْمَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ٣٧﴾

ولي إسكان الياء وصلاً

اخِي أَشُدُدُ همزة قطع مفتوحة

وَأَشُرِكُهُ ضم همزة القطع إذ تمشي هشام: إدغام الذال

فَلَبِثْتَ إدغام الثاء في التاء

قر جَعْناك هشام: إدغام الدال في الجيم

إِذْ أُوْحَيْنَاً إِلَىٰ أَمِّكَ مَايُوحَىٰ ﴿٣٦﴾ أَنْ أَقْذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَأَقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُقٌ لَّهُ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيٓ ﴿ أَنَّ ۖ إِذْ تَمْشِيَّ أَخْتُكَ فَنَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكْفُلُهُۥ فَرَجَعْنَك إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَى نَقَرّ عَيْنُهَا وَلَا تَحَزِّنَ وَقَنَلْتَ نَفْسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّر وَفَئَنَّكَ فُنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَذْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَكُمُوسَىٰ 🖑 🖒 وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اللَّهُ ٱذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِتَايَنتِي وَلَا نَينًا فِي ذِكْرِي اللَّهِ ٱذْ هَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَي ("" فَقُولًا لُهُۥ فَوْلًا لِّينًا لَّعَلَّهُ مِيَنَذَكُّو أَوْ يَخْشَىٰ إِنَّ قَالَا رَبُّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَيٰ اللَّهُ قَالَ لَا تَخَافَأً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (اللهِ فَأَنِياهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُم لَكُم عَلَى مِنْ اللَّهِ مِن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْمُدُكَةَ اللهِ إِنَّا قَدْ أُوحِي إِلَيْنَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي اللهِ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَمُوسَى اللهِ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ﴿ فَ فَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴿ فَ اللَّهِ مِنْ

مهندا كسر الميم وفتح الهاء ألف بعدها



دُاوَسَاكَ لُكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأُنزِل مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأُخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزُوزَجَامِن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ﴿ ثُنَّ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَينتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ اللَّهُ هِي مِنْهَ غَلَقْنَكُمْ وَفِيهَانُعِيدُكُمْ وَمِنْهَانُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ <sup>(60)</sup> وَلَقَدُ أَرَبْنُهُ ءَايْتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبِي ١٠٠ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿٧٥ فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ عَ فَأَجْعَلْ يَلْنَنَا وَيَلْنَكَ مَوْعِذَا لَّا ثُغْلِفُهُ مُغَنَّ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى ١٠٠ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ٥ فَتُولِّى فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُ ثُمُّ أَنَى ١٠ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَّكُم بِعَذَ وَقَدْ خَابَمَنِ آفْتَرَىٰ اللهِ فَنَنْزَعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسْرُواْ ٱلنَّجْوَىٰ ﴿ اللهِ عَالُوَ أَإِنْ هَلَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلِي ﴿ اللَّهِ عَالَمُ مُعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَئْتُواْ صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَن ٱسْتَعْلَىٰ

فُسُحَتُكُمُ

**إِنَّ** نتح النون

فتح النون مشددة وريو تخيل ابن ذكوان: بالتاء بدل الناء

نُلُقُّفُ هشام: فتح اللام وتشديد القاف

نَّلُقُفُ ابن ذكوان: فتح اللام وتشديد القاف وضم الفاء

ع امنتم همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

جاء نا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَن تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّل مَنْ حِرِّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَى ﴿ ١٠ ﴾ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَـٰرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ۚ ۚ قَالَ ءَامِنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ كُمْ إِنَّهُ. لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْ فَلَأْ قَطِّعَتَ أَيْدِيكُمْ جُلكُم مِّنْ خِلَفٍ وَلأَصُلِّبَتَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنُعْلَمْنَّ شَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿٧٧﴾ قَالُواْ لَن نُّوْثِرِكَ عَلَىٰ مَاجِمَآءَنَامِنَ الْبِيَنَاتِ وَٱلَّذِي فَطُرَنَا فَأَقْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا نُقْضِي هَا ٧٧) إِنَّاءَامَنَا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرُ لَنَا خُطْيِننَا وَمَآ أَكُرُهُمَّنَ لسِّحَرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿٣٧ۗ إِنَّهُۥ مَن يَأْتِ رَبَّهُۥ مُجْـ رَمَا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِمَ اوَلَا يَحْيَىٰ ﴿ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ - مُؤْمِنًا قَدْ نتِ فَأُوْلِيَهِكَ لَمُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلِي (٥٠) جَنَّتُ عَدْنِ تَغْرِي مِن تَعْنَهَا ٱلْأُنَّهَارُ خَلِدِينَ فَهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكِّي ﴿٧﴾

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمُ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا يَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ٧٧) فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ - فَغَشِيمُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَاغَشِيهُمْ ﴿ اللهِ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ اللَّهِ يَبَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ قَدَأَ نَجَيْنَكُم مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُم جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي ﴿ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْعَوْاْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِيّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ عَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ ١٨ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ اللهِ قَالَ هُمْ أُولَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ اللهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفَا قَالُ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدِتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي (٨) قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَاكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَنَالِكَ ٱلْقَي ٱلسَّامِيُّ ﴿ ١٠٠٠ اللَّهُ اللَّهُ المَّا مِنْ اللَّهُ اللّلَّةِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُلَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّ

بِمِلْكِنَا كَسُر الْمِم

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَاَ ٓ إِلَّهُكُ وَ إِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ اللهِ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُولًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُثُمُّ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٨٠ وَلَقَدُقَالَ لَمُثُمَّ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ۗ وَ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱنَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي (٥٠) قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي اللهِ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيٓ إِسْرَةِ مِلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَمِيُّ اللهُ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ، فَقَبَضْتُ قَبْضَاتُ مِّنْ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَٰلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَكُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ,ثُمَّ لَنَسِفَتَهُ فِي ٱلْيَرِ نَسْفًا ١٠٠ إِنَّكُمَا إِلَنْهُكُمُ ٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ١١٠

يَبْنُوُمْ كسراليم

كُنْالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقٌ وَقَدْ ءَانَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا اللهُ مِّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ ، يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا الله خَلِدِينَ فِيدِّ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيْكُمَةِ حِمْلًا اللهُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِّ وَنَحْشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذٍ زُرْقًا النَّ يَتَخَلَفَتُونَ يَنْهُمْ إِن لِّبُتُمُ إِلَّا عَشْرًا اللَّهَا نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لِبَنْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ﴿ إِنَّ وَيَسْتُلُونِكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلُ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسُفًا اللَّهِ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللَّهُ لَّا تَرَىٰ فِهَا عِوجًا وَلَا أَمْتًا اللَّ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَا عِوْجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا اللهُ يَوْمَهِذِ لَّا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا (١٠٠٠) يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ-عِلْمًا الله ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلَّحِيِّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلُمًا اللهُ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا اللهُ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْ يُحَدِثُ لَمُمْ ذِكْرًا الله

قد سبق هشام: إدغام الدال في السين

> لِبْتُمُ إدغام الثاء في التاء (الموضعين)



فَنَعَالَى اللَّهُ ٱلْمَالِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا السَّ وَلَقَدْعَهِدُنَّا إِلَّ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ، عَنْمَا (١١٥) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَى اللهُ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَحَ الله إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِهَا وَلَا تَعُرَى الله وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِهَا وَلَا تَضْحَىٰ إِنَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبِلَىٰ اللهُ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ هُمُمَا سُوْءَا ثُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادَمُ رَبُّهُ، فَعُوىٰ ﴿١٦١﴾ ثُمَّ أَجْنَبُ لُهُ رَبُّكُ وَنُكُابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهِ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلا يَضِ لُّ وَلا يَشْقَى الله الله وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَخَشُرُهُ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ اللَّهِ عَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿ ١٥٥ اللَّهِ اللَّ

٩

قَالَ كَذَٰلِكَ أَنْتُكَءَ اينتُنَا فَنَسِينَهَ أَوَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ ١٠٠ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاَينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَنَ اللهُ أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِأُولِي ٱلتُّهَىٰ ١١ وَلُولَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمَّى ﴿ اللَّهُ فَأَصْبُرَ عَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ اللَّهُ وَلِا تَمُدَّنَّ عَيْنَيُّكَ إِلَى مَامَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيذِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الله وَأَمْرُ أَهْلَك بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُ عَلَيْما لَا نَسْتَلُكَ رِزْقا يَحُنُ نَرْزُقُكُ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلنَّقْوَى الله وَقَالُواْ لُولَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِّهِ عَلَمْ مَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ اللهِ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا اللهِ عَنَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا اللهِ عَنَابِ مِن قَبْلِهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَلَا عَالِي عَلْمَا عَلَّهِ عَلَّ عَلَا عَلَّ عَلَا لَقَ الْوَاْرَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخَنْزَى السَّ قُلْكُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواً فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْسُ

ياً تيم إبدال التاء ياء



قُل رُّكِي ضم القاف وحذف الألف وسكون اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً

يوحيّ ياء بدل النون وفتح الحاء و ألف بعدها

كَانَت ظَالِمَةُ إدغام الناء في الظاء

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرِيةٍ كَانِتَ طَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعَدُهَا قُومً ءَاخُرِينَ اللهُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَاۤ إِذَا هُم مِّنَّهَا يُرَكُّضُونَ اللَّا لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَى مَآ أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ يَكُويْلُنَا ۚ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ اللَّهِ عَمَا زَالَت تِّلْكَ دَعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ﴿ أَنَّ ۖ وَمَا خُلُقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴿ ۚ لُو أُرَدُنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوا لَا تَّخَذْنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ بَلِ نَقَذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْ مَغُدُهِ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُمِمَّا نُصِفُونَ ﴿ ﴾ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندُهُ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللهِ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اللَّ أَمِ اللَّهَ أَكُوا عَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِمُ أَوْ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتاً فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبَّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٢٦ لَا يُشْعُلُ عَمَّا يَفْعِلُ وَهُمْ يُسْعُلُونَ ﴿٣٣ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِمَةُ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذَكُّومَن قَبْلَيْلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

معی سکان الیاء وصلاً يو حي ياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها

م الميم ضم الميم

مِن قَبْلك مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيِّ إِلَيْهِ أَنْهُ وَلا إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ اتَّخَـ ذَالرَّحْمَنُ وَلَدَّاسُبْحَ بَلْ عِبَادُّ مُّكْرَمُونِ اللَّيَ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْل بِأُمْرِهِ يَعْمُلُونَ ﴿ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ اللهُ عَنْ يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّ إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُلِكَ نَجُزِيهِ جَهَنَّهُ كَذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ أُولَمُ بَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَاۢ رَثُقًا فَفَنْقَنَاهُمَا ۗ وَجَعَلْنَ مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِيٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَالُّهُمْ مَّتَدُونَ اللهُ وَجَعَلُنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفًا مَّخَفُوظَ آوَهُمْ عَنْ ءَايِنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ ٣٣ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِيْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِّ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِّ وَٱلْخِيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ السَّ

كُرُ ءَالِهَ تَكُمُ وَهُم بِذِهِ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِبِ الفرون اللهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَٰدُ الله لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِ مَ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ إِنَّ بِلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلا تَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظِرُونَ ﴿ وَلَقَدِ السُّهُ زِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِـ (الله قُلْ مَن يَكُلُولُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحَانَ بَلَ هُمْ عَن ذِكِر رَبِّهِم مُّعُرِضُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُعُرِضُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّهُ هَا أُمُّ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ ثُنَّ مِنَّا مَنَّعْنَا هَلَوُلاَّةٍ وَءَابِاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي نَنقُصُهَا مِنْ أُطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَالُونِ

روالی ذکوان: وجهان ۱. إمالة فتحة لراء والهمزة والألف وهو المقدم ۲. الفتح

هُرُوًا إبدال الواو همزة

بل تَأْتِيهِم

إدغام اللام

وَلَقَدُ اَسْتُهْزِئَ ضم الدال

وصلاً

المرحم ابدال الياء تاء مضمومة

الصبير فتح الميم

> وگی نین نین ۲۲

قُلْ إِنَّمَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيِّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿ وَلَهِن مَّسَّتَهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونِلُنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ أَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِنَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا رُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُنَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ. مُنكِرُونَ اللَّ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَاۤ إِبْرُهِيمَ رُشَدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ﴿ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاشِلُ ٱلَّتِي أَنتُهُ لَمَا عَكِمْفُونَ ﴿ وَ اللَّهِ أُوا وَجَدُّنآ ءَابَآءَنَا لَمَا عَبِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَءَابَآ وَكُمْ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ( اللهِ عَالُوٓاً أَجِئْتَنَا بِٱلْحَيِّ أَمُر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِيينَ (٥٠) قَالَ بَل زَّيُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنهِدِينَ الله وَتَأَلَّه لِأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ لَأَكِيدُنَ اللهُ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ٥٠) قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِعَالِهَتِنَآ إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿٥٠) قَالُواْسَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ اللَّ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ = عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ اللَّ قَالُوٓا عَأَنْتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِنَا يَتِإِبْرَهِيمُ ﴿ اللَّهِ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ, كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُمَّ ثُكِسُواْ عَلَى رُءُوسِهِ مَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلآءِ يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيُّ اوَلَا يَضُرُّكُمُ اللهِ أَفِّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنخُمُ فَنعِلِينَ اللَّ قُلْنَا يَنَا رُكُونِي بَرُدًا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّا وَأُرَادُواْ بِهِ عَكِيْدًا فَجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ ۖ وَنَجَيْنَا هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِهَا لِلْعَلَمِينَ (٧) وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿٧٠﴾

مُدانت هشام وجهان ۱ . التسهيل مع الإدخال

مُ المُنتُ ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

فتح الفاء بدون تنوين أُرِمّة الموردة الموردة الموردين الموردين وهو المقدم المحدض

الولوطاء النك حُكما وعل ونُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَكِبُلُ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ بُواْ بِئَايَلَتِنَاۤ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَ سَوْءِ فَ كُلَّا ءَانْيِنَا حُكُمًا وَعِلَا



ٱلشَّكَطِينِ مَن يَغُوضُونَ لَهُ وَيَعْمِلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذَّ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ ١٨﴾ عَالَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ﴿ ١٨) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ (٨٠) وَأَدْخَلْنَكُمْ فِ رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْ إِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ, وَجَيَّئُنَاهُ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرَدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثينَ ٨ فأستَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ رَبِحُونِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَ ارْغَبُ اوْرَهِبُ أَوْكَ انْوُا لَنَا خَلْشِعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

نُحِمِی مذف النون الثانية

الثانية وتشديد الجيم

وزكرياء زاد همزة مفتوحة بعد الألف مع المد

ئا ءَايَةُ لِلْعَكَلِمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِ كُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ ١٠٠ عُوَّا أَمْرَهُم بَيْنَهُم حَكُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ الله فَمَن يَعْمَلُ مِرْ ﴾ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرانَ تَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكُلُّمُ وَكُلُّمُ عَلَى قَرْيَةٍ كَنْهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ ١٠ كُتُّ إِذَا فُيْحَتُّ عُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ اللَّهُ ٱقْتَرَبُٱلْوَعْـدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَيْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ نُفُرُواْ يَنُويْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلِ كُنَّا ى الله إِنَّكُمْ وَمَاتَعُ بُدُونَ مِن دُونِ حَصَبُ جَهَنَّهُ أَنتُهُ لَهَا وَرِدُونَ ﴿ اللَّهُ الْوَكَانَ هَنَوُكُآءِ ءَالِهَاةُ مَّاوَرَدُوهِ أَوَكُلُّ فَهَا خَلِدُونَ ﴿١٠) هُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَهُم مِنَّا ٱلْحُسْنَى

و فنجت تشدید التاء الأولی

يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ إبدال الهمز الفا فيهما

سَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَ الايَعْزُنْهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبُرُ وَلِنَلَقَّ كَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُون الله يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّكَمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلّ بَدَأْنَآ أَوَّلَ حَلْقِ نُعُيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ اللهُ وَلَقَدْكَ تَبْنَ فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصِّلِحُونَ ﴿ إِنَّ فِي هَلْذَالْبَلْغُا لِقَوْمٍ عَكِيدِينَ ﴿ أَنَّ وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ٧٠) قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَاهُكُمْ إِلَكُ وَحِ فَهَلْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ﴿ ﴿ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ ءَاذَنكُ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ مِنَ ٱلْقُوْلِ وَيَعْلُمُ مَاتَ تُنَةُ لَّكُمْ وَمَنْكُمُ إِلَى حِينِ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ا

لُحكر كسر الكاف وفتح التاء وزاد ألفاً بعدها على

قُل رُبِّ ضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام مع إدغام اللام في الراء وصلاً



## بِسْ \_\_\_\_ِاللَّهُ ٱلرَّحْمَارُ ٱلرَّحِيمِ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءً عَظِيمٌ اللهِ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُنرَىٰ وَمَا هُم بِسُكُنرَىٰ وَلَنِكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدُّ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ اللَّ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ لَيْضِلُّهُ وَمْ دِيدٍ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ كَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعَثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُكَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضَعَةٍ ثُخَلَقَةٍ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمُ وَنُقِدُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمُ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُنُوفَّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زُوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ ويُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِهَا وَأَتِّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ اللهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنيرِ ( أَ تَانِي عِطْفِهِ عِلَيْضِلُّ عَن سَبِيل اللَّهِ لَهُ ، فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُدِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ - وَإِنَّ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلِيمَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَٰلِكَ هُو ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَوْلِكَ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ اللَّ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَ أَقْرُبُ مِن نَّفَعِلِهُ لَبِئْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ﴿ مَن كَابَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لِيُقَطِّعُ فَلْيَنْظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيْظُ اللَّ

لِيَقْطَعُ

كسر اللام



كَذَالِكَ أَنزَلَنَاهُ ءَايَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُ (اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِيثِينَ وَٱلنَّصَدَرَة لْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ شَهِيدٌ اللَّ ٱللَّهُ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلُهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجُرُ وَالدَّوَآتُ وَكَثِيرٌ مَنَ النَّاسِ لَ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ. مِن مُكْرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْنَصِمُواْ فِي رَبِّهُمْ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِمِمُ ٱلْحَمِيمُ اللَّهِ يُصْهَرُ بِهِ عَمَا فِي بُطُونِمٍمْ وَٱلْجُلُودُ اللَّهِ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدِ اللَّهِ كُلُّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهُ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحِكُّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ اللهُمُ فَيهَا حَرِيرٌ اللهُ

**وَلُوْلُواْ** تنوین کسر

لُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُلُوٓوَاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَيْمِ كَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَجِيلَ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّآءً ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَاثُثْرِكِ فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلْرُّكَّعِ ٱلشُّجُودِ (١٦) وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ١٠٠ لِيَشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ السَّمَ اللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُومَنتِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِرِّ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَاإِسَ ٱلْفَقِيرَ (١٠) ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَثَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوُّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ (١٠) ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَبِةٍ عَ وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَّالَىٰ عَلَيْكُمْ أَفَاجْتَ نِبُواْ ٱلرَّجْسِ مِنَ ٱلْأَوْثِ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلِ الرُّورِ الْنَّ

سُوآهم

بلتی ابن ذکوان اسکان الیا

لِيَقْضُواْ

وَلِيُوفُوا

ابن ذكوان : كسر اللام

ابن ذكوان : كسر اللام

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِءًوَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاء فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَرَيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهُ وَفِهَا مَنَفِعُ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى ثُمَّ مَعِلُّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ اللهُ وَلِكُلِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَسْكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَالِم فَإِلَاهُكُم إِلَهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِيِّينَ ﴿ اللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ ۚ وَٱلْبُدُتَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِ إِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِهَا خَيْرٌ فَأَذُكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعَثِّرَكُذَلِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَا دِمَآوُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُرْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُدَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ السَّ



**أَذِنَ** فتح الهمزة

لِمَّكِرِّ مَت صَّوَامِعُ

> ابن ذكوان : إدغام التاء في الصاد

أَخَدُتُّهُمُّ إِنْ اللهِ الذال

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَلَتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينُ رِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوَلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُكِّمَتُ مُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَ نَصُرَتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقَويُّ عَزِيرُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكُنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَفَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتَمُودُ اللَّهِ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ اللَّهَ وَأَصْحَابُ مَدْيَكُ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِينَ خَذْتُهُم فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠٠ فَكَأَيِّن مِّن قَرْكِةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ (0) أَفَكَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَآ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصِدُ وَكِنِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴿

خُذُمُهُمُ

تَكَ كَأَلِف سَنَةٍ مَّمَّا تَعُدُّونَ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَمَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَّ ٱلْمُصِيرُ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُونَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ فَٱلَّذِينَ لُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ ٥٠ وَٱلَّذِينَ سَعَوْاْ فِي ءَايَلِتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيم ٥) وَمَآ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ ٢ أَنْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمُنيَّتِهِ فِينَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ كِمُ ٱللَّهُ ءَايُتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ آَيَجُعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتُـنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٣٠) وَلِيَعْلَمُ أُو تُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ تَ لَهُ وَقُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الله وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِ مِنْ يَةٍ مِّذً نْهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَ

لِذِ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِٱلنَّعِيمِ ﴿ أَنَّ ۖ وَٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَكَذَّبُواْبِ ايْكِنَا فَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْهِينٌ ﴿ ﴿ وَا وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓا أَوْ مَا تُواْ لَيَـرْزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًاحَسَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللهِ لَيُدُخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُوْنَهُ وَإِنَّ اللهُ ٱللَّهُ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَ نَصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَنْهُورٌ ﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّتِلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ اللهُ ذَالِكَ بِأَنِّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنِّ مَا يَلْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهَ هُو ٱلْعَلَيُ ٱلْكَبِيرُ اللهَ أَلَمْ تَكُرُ أَتِ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِن ٱلسَّكَمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفُ خَبِيرٌ ﴿ اللهِ ٱلْدُرْمَافِي ٱلسَّكَمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَصِيدُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّلْحَالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

قُرِّ لُواْ قُرِّ لُواْ تشدید الناء



تَدْعُونَ بالتاء بدل الياء

مُرْتَرُ أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكِ تَجْرِي فِي ٱلْبَهَ مُّرهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّكَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ } لَلَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وَفُّ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَهُوَ ٱلَّذِي آخَياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُ اللَّ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَسْكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَزِعُنَّكَ في ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَمَ لَىٰ هُدِّي مُسْتَقِيمِ ٧ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ كُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ اللهُ لَمْ تَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَحُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرِ ﴿٧﴾ وَإِذَانُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَابِيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يُكَادُونَ سَعُلُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَكِتِنَّاقُلُ أَفَأَنِّينٌ كُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُوْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَشِّى ٱلْمَصِيرُ ﴿ ٧٧﴾

يَثَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُمَّ وَإِن يَسْلُتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْدُ ضَمُعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿ ﴿ مَا قَكَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَكْدِرِةً إِنَّ ٱللَّهَ لَقُويُّ عَزِيزٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُكَيِّكَةِ رُسُلًا وَمِن ٱلنَّاسِ إِنِ ٱللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرٌ (٧٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَأَعْبُدُواْ رَبُّكُمْ وَالْفَعَكُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ اللهِ اللهِ وَجَنِهِ دُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ مَ هُوَ ٱجْتَبَكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَاعْتَصِمُواْ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَىٰكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ الله

ترجع فتح التاء





أَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعْرِضُونِ ۖ ۚ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوٰةِ فَنعِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ اللَّهِ إِلَّاعَلَيْ جِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ اللَّهِ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَٰنِيكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ٧ وَٱلَّذِينَ هُرّ لِأَمَنَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللهُ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَنَاةٍ مِّن طِينِ ﴿ اللَّهُ مُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ اللَّهُ ثُرَّا خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَلَّةً فَحَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْهُمَا فَكُسُوْنَا ٱلْعِظْهِ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلُقًا ءَاخُرُ فَتَبَارِكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ اللَّهُ أُمَّ إِنَّكُم بَعْدُ ذَلِكَ

عُطُّمًا
فتح العين
وإسكان
الظاء وحذف
الألف -على
الإفراد-

العظم فتح العين وإسكان الظاء محذف الألف

مُتِتُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تُبَّعَثُونَ ١١٠ وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَابَقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخِلْقِ غَنِفِلِينَ ا

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْا بِهِ - لَقَادِرُونَ ﴿ ﴿ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ - جَنَّاتٍ مِّ لَكُوْ فِيهَافُوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (١١) وَشَجَ عُورِ سَيْنَاءَ تَنَابُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْاَ كِلِينَ <sup>(1)</sup> وَإِنَّ لَكُمْ ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَّشْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ " وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ ﴿ أَنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تَحْمَلُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَثْرُهُۥ ۚ أَفَلاَ نَنَّقُونَ ﴿٣٣﴾ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِمَاهَلْأَ إِلَّا بَشَرُّ مِّقَلُكُمْ يُرِيدُأَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَيْهِكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ۚ إِنَّ هُو لِلَّا يَنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْبِهِ عَتَّى حِينِ (0) قَالَ رَبِّ أَنصُرُني الله عَا أُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا نَا فَإِذَا جِياءً أُمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّ نُورُ فَٱسْ زَوْجَأَينِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْـــهِٱلْقَوْلُ تُعَاطِبْني فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغْرَقُو

نَّسْقِيكُمُ

شآء ابن ذكوان

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ڪُلِ

حذف التنوين وكسر اللام أَنُّ أَعَبُدُواً أَنُّ أَعَبُدُواً ضم النون وصلاً

> متم متم ضم اليم

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلِّكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ١٠ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١٠ ثُرَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَدِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلا نَنَّقُونَ ﴿ ٢٣﴾ وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثَرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنِذَآ إِلَّا يَشُرُ مِّتُلُكُم يَأْكُلُ مِمَّاتَأَكُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ اللهُ أَيَعِذُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٣﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُّ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُۥ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٣٨ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ وَ \* قَالَ عَمَّا قَلِيل لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِيمِينَ ﴿ الْأَنْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ثُا ثُمَّ أَنشَأْنَامِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الم

بن ذكوان : إمالة فتحة جيم والألف

واًن نتح الهمزة وإسكان النون

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴿ ٣٤ ﴾ ثُمَّ أَرْسُلْنَا زُيسُلْنَا تَتْرَأ كُلُّ مَاجَاءً أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَنْرُونَ بِعَايَنتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينٍ اللَّهِ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَايْهِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ ثَا فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبِشَرِيْنِ مِثْلِنَا وَقُوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( الله عَلَيْدُ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَابَ لَعَلَّهُمْ مَهَنْدُونَ ( أَنَ وَجَعَلْنَا أَبْنَ مَرْيَمَ وَأَمَّا فَهُ ءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ٣٠ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ أَنْ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمَّ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّا رَيُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ أَنَّ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ اللهُ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اللهُ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ١٠٠٠ نُسَارِعُ لَكُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلِ لَا يَشْعُرُونَ الله الله الله الله من خَشْيَة رَبِّهم مُشْفِقُونَ الله وَاللَّذِينَ هُم بِعَايَتِ رَبِّهُمْ يُؤْمِنُونَ ١٠٥٥ وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهُمْ لَا يُشْرِكُونَ ١١٥٥

وُلَيْهِكَ يُسُرَعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ اللَّ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ اوَلَدَيْنَا كِنْكُ يَنطِقُ بِٱلْحَقَّ وَهُرُ لَا يُظَلُّمُونَ ﴿ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَلْذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ اللهُ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُثَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْنُرُونَ لَا يَحْتُرُواْ ٱلْيُومِ إِنَّاكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ١٠٠ قَدُكَانَتْ ءَايِتِي نُتَالَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَيْ أَعْقَابِكُمْ لَنكِصُونَ (١١) مُسْتَكْبرينَ بهِ عَسَامِرًا تَهَجُرُونَ ﴿ ١٧ أَفَالُمْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْرَ جَآءَهُمْ مَّالُمْ يَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ ١٨ اَمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُوهُمُ فَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠) أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّةُ أَبَلَ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرِهُونَ اللَّهِ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَنُواتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ إِلَى أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمُّ عَر وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (١٧) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِٱلصِّرَطِ

بان ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

فخراج إسكان الراء وحذف الألف



ِرَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِ، مَهُونَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ أُخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّم وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ﴿ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصُرَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَّا كُمَّ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ٧٧ وَهُو ٱلَّذِي يُعَى اللَّهِ وَلَهُ ٱخْتِلَاثُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونِ ١٠٠٠ مَنْ فَالْوَا مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأُوَّلُونِ ﴿ ﴿ قَالُواْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٢٦﴾ لَقَدُ وُعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَلَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلْأَٱ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهُ قُلْ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلُ أَفَلَا تَذَكُّرُونِ (٥٠) قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَكُوتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيم (٨) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا نَنْقُونَ (٧٧) قُلْ مَنْ بَيدِهِ ع مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

حذف الهمز الأولى مُثنًا ضم الميم

هشام : إدخال ألف بين الهمزتين

تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

مَعَهُ مِنْ إِلَاهً إِذَا لَّذَهَبَكُلُّ إِلَاهِ بِهَ نُهُمُ عَلَىٰ بِعَضْ شُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايِصِفُونَ ﴿ ١٠ عَا عَالَمُ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ ، وَٱلشَّهُ هَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ١٠ قُل رَّبِّ ايُوعَدُّونَ ﴿٣﴾ رَبِّ فَكَاتَجُعَكُنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿ وَإِنَّاعَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُلْكُمُ لَقَندِرُونَ ﴿ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّتَ أَخَنُ أَعْلُمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ا وَقُلِرَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيْطِينِ ﴿٧٠﴾ وَأَعُوذُ صُرُ ون الله حَتَّى إِذَا جَاءً أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَدِ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُثُ كُلَّا إِنَّهَا كِلْمَةٌ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ وَفَأُولِتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَعَلِيً

غَلَيَتْ عَلَيْهَ نَاشِقُو تُنَاوَكُ نَّا فَوْمَاضَآ لِينَ خْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ ﴿ فَا لَاخْسَتُواْفِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١٠٠٠﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُون رَبِّنَآ ءَامَنَّافَأُغْفِرْ لَنَاوَأُرْحَمِّنَاوَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ﴿ أَنَّ فَأَتَّخَذَّتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُ مِمِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آيِرُونَ ١١٠ قَالَ مُتُكُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدسِنِينَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْ يَعْضَ فَسْتَلِٱلْعَآدِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ إِن لِّبَقْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَتَّكُمُ نَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَبِينًا وَأَنَّا مَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثًا وَأَنَّا إِلَّيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ ١١٠ فَتَعْلَى ٱللَّهُ ٱلْمَاكَ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ اللهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَـٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ـ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ وعِندَرَ بِهِ ۚ إِنَّ هُ وَلَا يُقُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١٧١١) وَقُلَرَّبِّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١١٨)

مُ مَّرِي مَ مَوْ مُو مُ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمُ إدغام الذال في التاء

لِبِثُمَّرُ إدغام الثاء فالتاء

لَّبِثُنَّمُّ إدغام الثاء في التاء



تَذَّكُرُونَ تشدید الذال

> أُرْبعَ فتح العين

وَالْخُلُمِسَةُ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَايَنتِ بِيَنْتِ لَّعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ اللهُ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْنَةَ جَلْدَةِ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَيشُهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِنَٱلْمُؤْمِنِينَ (٤) ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ ﴾ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرْيَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهِلَاءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَكُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ الْ اللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنَ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُ ( ) وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمَّ وَلَمْ يَكُن لَمَّمْ شُهَدَآ مُإِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَ تِي إِللَّهِ إِنَّهُ لِلَّهِ إِنَّهُ لَكِمْنَ ٱلصَّادِقِينَ وَٱلْخَامِسَةُأَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَلِيبِينَ ﴿ ۖ وَيَدْرَقُواْ عَنَّهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْبِعُ شَهَدَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ الله وَالْخَلِمِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْهَ آإِن كَانَ مِنَ الصَّلْدِقِينَ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَدُهُ شُرًّا لَّكُمْ مَلَّ اهُو خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ ۗ وَٱلَّذِى تَوَلَّكَ كِبْرَهُۥ مِنْهُمُّ لَهُۥعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ لَوْلَاۤ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمٍ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَآ إِفْكُ مُّبِينٌ ﴿ ١١ ۖ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيَهِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ اللَّهِ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضْتُمْ فِيدِعَلَاثُ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّوْنَهُ, بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْواَهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُم بِدِءعِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ وَهِيِّنَا وَهُوَ عِندَاللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٠ وَلُولًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّايكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكُلَّمَ بِهَلْدَاسُبْحَننَكَ هَلْدَابُمْتَنُّ عَظِيمٌ اللهُ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُ والمِثْلِهِ ۚ أَبِدًا إِن كُنْهُم ثُمُّ وْمِنِينَ اللَّا وَثُنَينُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ ٱلْيُمُّ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ وَلَوْ لَا

جاءو ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

إد سمعتموه شمعتموه شام:

هشام: إدغام الذال في السين (الموضعين)

إِذ تُلَقُّونهُ هشام: إدغام الذال في التاء



﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ، يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ ١ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ الْفَصْلِ مِنكُرْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِيَعَفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاْ أَلَا يُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَيْلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لَعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللهُ يَوْمَيِدِ يُوفِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتُ وَٱلطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَتِ أُوْلَيِّهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بِيُوتِّاغَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيُّرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ﴿٧٠﴾

بيوتًا كسر الباء

بيوتيكم

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أحكدا فكالأندخكوها قِيلَلَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكِي لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُو لِمُ (١٨) لَسْ عَلَتْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ يُهُوتًا غَثَرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 🕜 قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَى رِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَزُكَىٰ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ ۖ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغَضُضْنَمِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحُفَظْنَ فَرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَ آوَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِزَّ ْيُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِبَ أَوْءَابَآبِهِبَ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَآبِهِ ﴾ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِ بِ أَوْبَنِيَ أَخُواتِهِنَّ أَوْنِسَآبِهِنَّ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرَّجَالِ أَو ٱلطِّفُل ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواً إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَ<mark>نُّهُ ٱ</mark>لْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ﴿

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

ريون كسر الباء

جيوبين ابن ذكوان: كسر الجيم

> غير فتح الراء

النساع هشام وقفاً: خمسة أوجه

ایه ضم الهاء وصلاً

فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَا فهم خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمْ وَلَا كُرِهُواْ فَنَيَكَتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنْ تَحَصُّنَا لِنَبْنَغُواْ عَرَضَ لدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِ هِ أَنزَلْنَآ إِلَيۡكُمْ ءَايَنتٍ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَٱ رُضِّ مَثَلُ نُورِهِ - كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ نُّورٌ عَلَىٰ نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَآءُ وَيَضْرِد لِلنَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْآَنَ فِي بِيُوْتِ أَذِنَ ٱللَّهُ أَنْ تُرْفَ مُهُ. يُسَبِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْأَصَ

ٳػڕۿۣڡؚڹۜ

ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح كحفص وهو المقدم ۲. إمالة فتحة



یضیء مشام وقفاً: ستة أوجه

بيُوتٍ

مسر الباء

فتح الباء

رِجَالٌ لَّا نُلْهِيمُ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَآهِ ٱلزَّكَوْةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنْقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَيْرُ ﴿٣٠ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَصْلِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابِم بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ، لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهُ عِندَهُ، فَوَقَّ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (١) أَوْ كَظُلُمُنْتِ فِي بَعْرِ لُجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ، مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَكَابٌ ظُلْمَتُ مُعَضَّهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَكَدُهُ لَوْ يَكَدْيَرِكُهَا وَمَن لِّرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورِ ١٠٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ، مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّايْرُ صَمَّفَّاتٍ كُلُّ قَدّ عَلِمَ صَلَانَهُ، وَتَسْبِيحُهُ، وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمُصِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَرِ أَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ ، وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ فِيهَامِنُ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ ، مَن يَشَآءُ وَيَصْرِفُهُ وَعَن مَّن يَشَآءُ يكادُ سَنَا بَرْقِهِ عِيدُهُ بِالْأَبْصَيْرِ اللَّا

بن ذكوان : إمالة فتحة الحدم والألف

نُقَلَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِ وَٱللَّهُ خَلَقُكُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّآءِ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِۦ وَمِ يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبُعْ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَ كُلِّشَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ لَقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَنتِ مُبَيِّنَد وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ١٠ ۖ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطُعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوۡلَٰكِيكَ بِٱلۡمُوۡمِنِينَ ﴿ ٧٤ ۖ وَإِذَا دُعُوۤ ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ كَا وَإِن يَكُن لُّمُمُ ٱلْحُقُّ لِ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ أَمِر ٱرْبَالُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ, بَلْ أُولَيَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۖ إِنَّمَاكَانَ قَوْلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓ أَإِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيحُكُمُ بَيْنَاهُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقِّهِ فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْفَآيِزُونَ

ويتقه ع ابن ذكوان: كسر القاف والهاء مع

ويتقه مشام وجهان: ١. كسر القاف والهاء دون صلة وهو المقدم ٢. كابن ذكوان



قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمَّلًا وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَذُواْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَءُ ٱلْمُبِينُ ﴿ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَيِملُواْ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ اللَّهُ مُ مِّنْ ابْعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ (٥٠) وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰهَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ ۚ لَا تَحْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلِينًسَ ٱلْمَصِيرُ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبِلُغُوا ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتَ مِن مَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُرُ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُوبَ عَلَيْكُمْ بِعَضُكُمْ عَلَى بَغْضِ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْ لَكُمْ ٱلْأَيْ لَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١٠٠

بحسبن بالياء بدل التاء

العشاء هشام وقفاً: خمسة أوجه

وَإِذَا كِلَعُ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءَ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُ ﴾ عَيْرَ مُتَ بَرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْرِ خَيْرٌ لَّهُرِ ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴿ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَاكَ إِكْمِ لِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَا مِرْكُمْ وَّ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ كُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ حَكَلَتِكُمْ أَوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ بِقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْـتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَ ذَالِكَ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

**بِيُوتِكِمُ** كسر الباء

بورت کسر الباء (۸ مرات)

بيوتا كسر الباء

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَا كَانُواْ مَعَهُ، عَلَىٰٓ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ فَإِذَا ٱسۡــَتَٰذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيدُ ﴿ ١١ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَالَمُ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضَأَ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَاۤ أَنتُدْ عَلَيْهِ وَيَوْرَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّتُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلُ ٱلْفُرِّقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (١) ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذُ وَلَـ دُاوَلَمْ يَكُن لَّهُ وَشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ وَنَقَدِيرًا ﴿ اللَّهِ عَلَا ا



فقد جماء و هشام: إدغام الدال في الجيم

فَقَدُجِآءُو

ابن دكون : إمالة فتحة الجيم والألف

مُسَحُورًا انظر مشام: مضم التنوين وصلاً

> بن ذكوان: إمالة فتحة الشوز، والألف

وَيَجِعَلُ وَيَجِعَلُ لَكُ اللهِ اللهِ م

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةَ لَّا يَغَلُّقُونِ كُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا حَيَوْةً وَلَانْشُورًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدَآٓإِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونِ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوِزُورًا (٤) وَقَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ ثُمُلَا عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَ كَانَ عَفُورًا رِّحِيًا ﴿ ۖ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِٱلْأَسُواقِيِّ لَوْلَآ أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ ۚ ۖ أُو يُلُقَيَ إِلَيْهِ كَنْزُّأُو تَكُونُكُهُ جَنَّةٌ يُأْكُلُ مِنْهَا وَكُال ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثُ تَبَارَكَ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّنتِ تَجَرِي مِنتَحَتِهَاٱلْأَنَّهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ﴿ ۚ كَالَّا اللَّهِ عَلَى اللَّه كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ﴿

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَعَيُّظُا وَزَفِيرًا (١١) وَإِذَا أَلُقُواْمِنْهَا مَكَانًا ضَيّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوًاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿٣ۗ) لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَآءً وَمَصِيرًا ١٠٠٠ لَمُنْمُ فِيهَا مَا يَشَاءُ ونَ خَلِدِينًا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسَّوُلًا اللهِ وَبَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُذُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَمَلُتُمْ عِبَادِي هَنَوُكُآءِ أَمْ هُمْ صَلُوا ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنكَ مَاكَانَ يَـنْبَغِيلْنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيآءَ وَلٰكِكن مَّتَّعْتَهُمَّ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى نَسُواْ ٱلذِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا ﴿٨٠﴾ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا نُقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونِ صَرْفًا وَلَا نَصْرُأْ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللهُ وَمَآأَرُسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّحَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴿ ثُلَّ

ر فرو و نحسرهم بالنون بدل الياء

فَنْقُولُ بالنون بدل الماء

انتم هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

ع أنتم ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

يستطيعُونَ بالياء بدل التاء



أَوْ نَرَىٰ رَبُّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا اللهُ يَوْمَ بَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكُةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَبِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مِّحْجُورًا اللَّهُ وَقَدِمْنَآ إِلَى مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَـهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَآ أَنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ بِكُةُ

مَاءَ مَنثُورًا (T) أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِ ذِخَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ ثَنَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَيْمِ وُنْزِلَ ٱلْمَلَيْمِ كُذُّ تَنزِيلًا (0) ٱلْمُلُكُ يَوْمَبِ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ١٦ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٧٧ ۚ يَوَيْلَقَى لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًاخِلِيلًا ﴿ لَا لَهُ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكِرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَنِيْ كَاكَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ١٠٠ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكُرِبُ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ اللَّ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَذُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمَّلَةً وَحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُوَّادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا اللهُ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكٌّ مَّكَانُا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اللهِ فَقُلْنَا أَذَهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَنَهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ ۖ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادَا وَتُمُودُا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِي وَقُرُونًا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ ﴿ وَكُلَّا ضَرَبُنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى أَلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يُرَوْنَهَا بُلُ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا رَأُولَكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـنُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ اللَّهُ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلِآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَءَ يَتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَنهَهُ وهُوَنهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ مَن التَّخَذَ إِلَنهُ هُ وَكِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ

وتموداً الدال

اَلسَّوْءِ السَّوْءِ

أربعة أوجه

إبدال الواو همزة بشاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشن والألف

مر م نشرًا نون بدل الباء

وَلَقَدُ صَرِّفْنِهُ هشام: ادغام الدال في الصاد

> €\$\$ £;;<del>;;}</del> **\***\* **\***\*

كُثْرِهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كُالْأَنْعَكِمْ بَلْ هُمْ أَضَلَّ سَيِيلًا ﴿ اللَّهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدٌّ ٱلظِّلُّولَوْ شُلَّةَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا (٥) ثُمَّرَقَبَضْ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿١٠) وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْكَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا 🖤 وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ-ْ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ﴿ اللَّهِ لِنُحْدِي بِهِ عِلْدَةً مَّيْتًا وَنُسُقِيَهُ، مِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعُنُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ صَرَّفَنَهُ بَيْنَا لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿۞ ۚ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿۞ۢ فَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَجَنِهِ ذَهُم بِهِ عِجِهَادًا كَبِيرًا ﴿ أَنَّ ﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَاذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ وَحِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بِشَرَّا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ ١٠ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى مَبْدِ طَهِيرًا ﴿٥٠٠

وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَيَذِيرًا ﴿ ﴿ ۚ ۚ قُلْمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَّةَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَيِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ ٥٧ ۗ وَتَوَح عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ ـ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ ـ خَبِيرًا ﴿ ٥٠ ۗ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْتُلْ بِهِ خَبِيرًا ١٠٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْيَنِ قَالْواْوَمَا ٱلرَّمْيَنُ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١٠٠١ أَنَ نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّمُنِيرًا ﴿ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿١٦ وَعِبَادُ ٱلرَّمْكِنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ تُونَ لِرَبِّهِ مَ سُجَّدًا وَقِيْمًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ٥ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١٦ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنِ ذَالِكَ قَوَامًا ﴿٧٠﴾

شآء ابن ذكوان: امائة فتحة

قَـلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم



ابن ذكوان وجهان ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الزاى والالف

يقتروا ضم الياء وكسر التاء بر بر بر يضعف حذف الألف وتشديد العين وضم الفاء

رية هره ويخلد ضم الدال

**فیم** بدون صلة

نَدْعُونِ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰهًا ءَاخَرَ وَلَا لَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ الله يُضَاعِفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخَلَدُ مُهَانًا ﴿ أَلَّا مَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِ فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَنتِّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا حَمَا ﴿ ﴾ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ. يَنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبًا ﴿٧﴾ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونِ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴿ ١٠ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايِكِ رَبِّهِمْ ِيَخِرُّواْعَلَيْهَا صُمَّاوَعُمْيَانًا ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّانِنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا الله أُولَيك يُجَرَون ٱلْغُرْفَة بِمَ و في المُحيّة وسكامًا (٧٠) حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٧﴾ قُلُمَا يَعْبَوُا بِ كُذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللَّهِ



مِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰ الرَّحِي طسَمَةُ اللُّ وَلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ اللَّ لَعَلَّكَ بَنْخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا يَكُونُواْ مُوْمِنِينَ ﴿ ۚ إِن نَّشَأَ نُنَزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَمَا خَضِعِينَ اللَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَدّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ١٠٠ فَقَدَّكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَنْ مَهْزِءُ وَنَ اللهُ الْوَلَمْ يَرَوْا إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْلِنْنَا فِهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمٍ ٧٧ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم ثُوِّمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتَالَقُومَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ اللَّ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ اللهُ وَيَضِيقُ صَدْرِى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَنْرُونَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ اللَّهُ قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَا بِكَايَنِنَا ۗ إِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُونَ ١٠ فَأْتِيَافِرْعَوْنَ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ الله قَالَ أَلَوْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَامِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهُ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ١١٠

و لَبِثتَ إدغام الثاء في التاء

لَنُهَآ إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿٢٦﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلُهُ وَأَلَا تَسْتِمَعُونَ ١٠٠ قَالَ رَبُّ الْأُوَّلِينَ ﴿ ٢٠ ۚ قَالَ إِنَّ رَسُولِكُمُ ٱلَّذِي ٓ أُرْسِلَ الْيَكُو لَمَجْنُونُ ۗ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَ آإِن كُنْهُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ١٠ كَالَ اللَّهُ عَالَ تَ إِلَنْهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ مُّ تُكُ بِشَيْءٍ مُّبِينِ ﴿ " قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن اللهُ فَأَلَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَّبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ وَنُزَعَ يَدُهُۥ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَحِرُ الله عَمَا لُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمُدَايِنِ كَشِرِينَ أَتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ الْ٣) فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ المَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم تُجْتَمِعُونَ

اُلِّخُدُتَّ إدغام الذال في الناء

أرجعه و مشام: همزة ساكنة بعد الجيم وضم الهاء ووصلها بواو

أرجعُه ابن ذكوان: همزة ساكنة بعد الجيم وكسر الهاء بدون صلة

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَيْلِيينَ ( أَنَّ فَلَمَّا جَآءَ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنكُنَّا نَحْنُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ نَعَ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ ثَنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٓ أَلْقُواْ مَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ حِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالَنَحْنُ ٱلْعَـٰلِبُونَ ﴿ عَنَّ ۚ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَنُ فَأَلُّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿ إِنَّ ۚ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ لِا اللَّهِ اللَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰذُونَ ﴿ ﴿ أَ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَيَنكَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفِ وَلِأُصِلَّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ لَاضَبَرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَارَبُّنَا خَطَيَنَآ أَن كُنَّآ أُوِّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ ﴾ وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرٍ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ اللهُ عَارُسُلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَايِنِ حَشِرِينَ اللهُ إِنَّ هَنْؤُلَاهِ لُونَ ﴿ فَا إِنَّهُمْ لَنَا لَغَآيِظُونَ ﴿ فَأَنَّ فِي إِنَّا لَجَمِيعٌ حَلِارُونَ مِمِّن جَنَّتِ وَعُيُونِ (٧٠) وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كُرِيمِ (٥٠)

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

الِين هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

تَلَقَّفُ فتح اللام وتشديد القاف

همزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف

حدرون هشام: حذف الألف

وَعِيُونِ ابن ذكوان : كسر العين معى

إِذ تَّدُعُونَ مشام: إدغام الذال

فَلَمَّا تَرْدَءا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ﴿١٦﴾ قَالَ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ ثَلَّ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنِ ٱصْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ السَّ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ﴿ ١٤ ۗ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿ ١٥ ﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٧٧ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٨ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاتَعْبُدُونَ اللَّهِ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمُاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْ٧٧) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ الله عَالُواْ بَلْ وَجَدْنآ ءَابآءَنا كَنَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ ۚ ۚ قَالَ أَفَرَءَ يَتُمُ مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿ ﴿ ۗ أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو مَهْدِينِ ﴿ ٧٧ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَسَقِينِ ٧٧) وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشَفِينِ ١٠٠٠ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْدِين ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ اللهُ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ ١٣﴾

وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثِةِ. ٱلنَّعِيمِ (٥٠) وَأُغْفِرُ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ (٨) وَلَاتُغْزِنِيوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ كَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (٥٠) ۗ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ ۚ وَيُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اللهِ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ اللهِ مِن دُونِ ٱللهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْ مَنْكَصِرُونَ ﴿ ثَالَ فَكُبْكِبُواْفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ﴿ ثِنَّ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ ٥٠ ۚ قَالُواْ وَهُمْ فِهَا يَخْنُصِمُونَ ﴿ ١٠ تَأَلَّمُوإِن كُنَّا لَفِي ضَكَلِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١١٠ وَمَآأَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّ فَمَالَنَا مِن شَلْفِعِينَ اللَّهَ وَلَاصَدِيقٍ مَيمِ اللَّهُ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةُومَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْنَقُونَ ١٠٠٠ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أُمِينُ لَانَ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٠٠) وَمَاۤ أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ اللَّهُ ﴿ قَالُواْ أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ اللَّهِ

وَقَيلَ هشام: شمام كسرة



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿٣١٦﴾ وَمَآأَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٠ ۚ إِنَّ أَنَا إِلَّا لَا لَذِيرٌ مُّبِينً (١١٠) قَالُواْ لَيْنِ لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ (١١١) قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِى كَذَّبُونِ ﴿٧١﴾ فَأَفْنَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ الْمُعَنَّانَةُ وَمَن مَّعَهُ وَفِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ أُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُالْبَاقِينَ اللهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتَّوْمَاكَانَ أَ كُثَرُهُمُمُّتُوْمِنِينَ ﴿ إِنَّ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ أَنَّ كُذَّبَتُ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ١١ ﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُوكُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ ١١٠ إِنِّي لَكُورُ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ ١٠٠ فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ١٦ وَمَآ أَسْءَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعَبَثُونَ اللَّهُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ اللَّهُ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَاتَّقُواْ الَّذِي ٓ أَمَدُّكُر بِمَاتَعَلَمُونَ ﴿٣٣﴾ أَمَدَّكُر بِأَنْعَامِ وَبَنينَ ﴿٣٣﴾ وَجَنَّاتٍ وَغُيُونِ الْآلَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٣٠) قَالُواْ سَوَآةُ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ ﴿ ١٣٠)

معی

وعيون ابن ذكوان : كسر العين

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلَّا وَلِينَ ﴿٣٣﴾ وَمَانَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٨﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَاهُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاٰيَةً وَمَاكَانَٱ كُثَرُهُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٣٣﴾ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ كُذَّبَتْ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ السُّ وَمَآاً سَتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرَّ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْمُثَالُ أَتُتَرَّكُونَ فِي مَا هَنْهُ نَآءَ امِنِينَ الْمُثَالُ فِ جَنَّتِ وَعُيُونِ اللَّ وَزُرُوعِ وَنَحْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّهِ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَكِرِهِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَلَا يُصْلِحُونَ الْ اللهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ الله مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (١٥٥) وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ (١٥١) فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا أَغَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَا كَانَ أَكَثَرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ الْمُ الْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ الْمُا اللَّهِ مَ

كذّبت تمود إدغام التاء في الثاء عيون ابن ذكوان: كسر العين

> ور بيوتاً كسر الباء

طٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا ١١١) إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ ١٦١) فَأَنَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٦١) وَمَا أَسْ كُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَكِمِينَ ﴿١٥٠ ۖ وَيَذَرُونَ مَاخَلُقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ أَزْوَاجِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦ ۖ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَ فِيكُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ اللَّهُ اللَّهُ يَجِنِّي وَأُهْلِي مِمَّايَعْمَلُونَ ﴿١٦ ۖ فَنَجِّينَهُ وَأَهْلُهُۥٓ أَجْمَعِينَ ﴿٧٠) إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ (٧٧) أُمُّ دُمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ (٧٧) وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِ مَّطَرَّ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٣٣﴾ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِةً وَمَا كَانَأَ كَثُرُ نِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ١٧٠ كُذَّبَ أَصْعَا كَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٧٧﴾ إِذْ قَالَ لَمُمَّ شُعَيَثُ أَلَا نُنْقُونَ ﴿٧٧﴾ إِنِّي لَكُمُّ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ ﴿ وَمَا أَسْتَكُمُ عَلَيْهِ مِنُ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ اللَّهِ الْوَفُوا ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ ﴿ أَ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴿ ١٨١﴾ وَلَا تَتَخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْ فِيٱلَّارْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٨١﴾

فتح اللام و حذف الهمزة وفتح التاء ونبدأ بلام مفتوحة

بِٱلْقُسُطَاسِ ضم القاف

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ عَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّدِينَ ﴿ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ اللَّهُ قَالَ رَبِّيَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٨١) إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِينُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ وَإِنَّهُ وَلَنَهُ وَلَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ اللَّ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينُ الله عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ الله بِلِسَانِ عَرَقِي مُّبِينِ ١١٠ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ١١٠ أَوَلَمْ يَكُن لَمُ عَالِدٌ أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوُّا بَنِيَ إِسِّرَتِهِ يِلَ (١٧٧) وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ (١١١) فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ اللهِ كَنْالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحْنُ مُنظِرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّا هُمْ سِنِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿

كِسَفًا إسكان السين

**نَزَّلَ** تشدید الزاءِ

الرُّوحَ فتع الحاء

ٱلْأُمِينَ

فتح النون

تكن للم بالتاء بدل الياء

> عايم مايم ماين ضم

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ لَمَا مُنذِرُونَ الْأَنَّ كِيرُي وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الْأَنْ وَمَا نُنَزَّلُتْ بِهِ ٱلشَّيَعِلِينُ ﴿ اللَّهِ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ اللَّهِ فَلَا نُدَّعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُاءَ اخْرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱبْبُعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١٠٥ ۖ فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَّ أُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦) وَتَوكُّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿٧١١) ٱلَّذِي يَرَىكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ (١٨) وَتَقَلَّبُكَ فِي ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ ١١٠) إِنَّهُ مُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ مَا أُنبِتُ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيْطِينُ ﴿ اللَّهِ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَشِيرِ ("" يُلقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَنذِبُونَ ("") وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ النَّ ٱلْمُرْتَرَأَنَّهُمْ فِكُلِّوادِ يَهِيمُونَ ﴿ ۚ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَاظُلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلْبُونَ ﴿٣٧﴾

فتوگل بالفاء بدل الواه

## مِنْ الرَّحِيمِ

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ ثُمِينٍ اللهُ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ اللَّهُ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّهُ ٱلْعَكَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَاكَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٠ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا سَتَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِغَبْرٍ أَوْ ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُوْ تَصْطَلُونَ ﴿ ۖ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ كَا يَنْمُوسَىٰ إِنَّهُۥ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَأَلِّي عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَمُوسَى لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ ۚ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوَءٍ فَإِنِّي عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ وَأَدْخِلُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ ۚ فِي تِشْعِ ءَايَتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسيقِينَ (١١) فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَنْنَا مُبْصِرَةً فَالْواْ هَنذَا سِحْرٌ مُّبِيرُ (١٣)

بِشِهَابِ

کسر الب<mark>ا</mark>ء بدون تنوین

جآءَهَا

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

رءاهَا

وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم

جاء تهم ابن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَٱنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمُ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرُدُ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِنَ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ اللَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّلِيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهُ حَتَّىٰ إِذَآ أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسْكِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُولًا يَشْعُرُونَ ( أَن فَنبَسَدَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَلِلَكِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَيَالِحًا تَرْضَىٰهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّلِيرَ فَقَالَ مَالِى لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أَمَّ كَانَ مِنَ ٱلْكَآبِينَ ﴿ اللَّهُ لَأُعُذِّبَنَّهُ وَخَالِنا شَكِدِيدًا أَوْ لَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِمُلْطَانِ مُبِينِ (أَنَّ فَمَكَثُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ يُحِطُّ بِهِ = وَجِثْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإٍ يَقِينٍ "

مالي ابن ذكوان: إسكان الياء

فَكُثُ

ا وَقُوْمَهَا يَسْجُ دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ اللَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَا وَتِي وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ أَللَّهُ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَبِيكِتَبِي هَنذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١٠٠ قَالَتَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ ٱلْقِيَ إِلَىٰٓ كِنَبُ كَرِيمٌ ۚ ۞ إِنَّهُۥمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُۥبِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (٣) أَلَّا تَعَلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (٣) قَالَتُ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا ٱفْتُونِي فِي آَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ اللهُ عَالُوا نَعْنُ أُولُوا قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْكِةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّهَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ لَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ ابِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ <sup>(1</sup>)

يَحُفُونَ بالياء بدل التاء

يُعَلِنُونَ بالياء بدل





فَأُلْقِهِ عَ ابن ذكوان:

ابن ذكوان: كسر الهاء مع الصلة الكبرى

فالقه هشام وجهان: ۱. کسر الهاء دون صله وهو المقدم ابن ذكوان: الجيم والألف الجيم والألف وصلاً ووقفاً اسقاط الياء وصلاً ووقفاً ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة وهو المقدم وهو المقدم عالمة

عالمتكر هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

عَ الْمُشَكِّرُ ٢. التحقيق مع الإدخال

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

ءَاتَىٰكُم بَلُ أَنتُم بَهِدِيَّتِكُرُ لَفُرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَ بِحُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُحْرِجَنَّهُم مِّنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ﴿٣٣﴾ قَالَ يَّاأَيُّهُا ٱلْمَلُؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۖ ﴿ ۖ ۖ قَالَ عِفْرِيتُ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيُّ أَمِينٌ ﴿ وَ ۗ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمُ مِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَّاءَ إِنِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرُفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقرًّا عِندُهُ. قَالَ هَنذَا مِن فَضَل رَبِّي لِبَلُونِيٓ ءَأَشَكُرُ أَمَّ أَكُفُرُّوَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِمَّةً وَمَنَكُفُرَ فَإِنَّارَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿ ثَا ۚ قَالَ نَكِرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهَٰ لَٰدِى ٓ أَمُّر تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهُ تَكُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا جَآءَتُ قَر أَهَكَذَاعَ شُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَّ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ لدَّهَامَاكَانَت تَّعْبُدُمِن دُونِٱللَّهِ إِنَّهَاكَانَتْ مِن قَوْمٍ كَلْفِرِينَ لَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأْتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَن سَاقِيَهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحُ مُّمَرَّدُ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتَ رَد تُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَا

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكَانِ يَغْتَصِمُونَ فَنْ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمَ شَنْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوُّمٌ تُفَتَنُونَ ﴿ اللَّهُ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَشْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ رُثَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. وَإِنَّا لَصَلِاقُونَ ﴿ إِنَّ وَمَكَرُواْ مَكَرًا وَمَكَرُنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَٱنظَرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللهُ فَيَلْك بُيُوتُهُمْ خَاوِيةَ أَبِمَاظُلُمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۚ ﴿ ۚ وَأَبْعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ هِ عَ أَتَـأَتُونِ> ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُدَ تُبْصِرُونِ> ﴿ ١٠٥ ۚ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ۖ 🍪

أُنُّ اَعْبُدُواْ ضم النون وصلاً

مهلک ضم المیم وفتح اللام

ا الهمزة كسر الهمزة

بيوتهم کسر الباء

كسر الباء

هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص



كَانَ جَوَابَ قُومِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْ ءَالَ ن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَنَطَهَّرُونَ ﴿ أَنَا اللَّ يَنَاهُ اللَّهِ مَرُونَ ﴿ أَنَّ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ ٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَ الْفَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ ٥٠ قُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيُّ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونِ ﴿ ٥٠ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَنَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنِ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْكِتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِكُ مُعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعُدِلُونَ الله أُمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالُهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَمَا ى وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَعِلُهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ كُ تُرْهُمُ لَا يَعُلُمُونَ ﴿ إِنَّ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضُّ أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا لَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي لْمُلْمَنْتِ ٱلْمَبِرِّ وَٱلْمِحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيْنَحَ بُ**نْشَرُّا** بَيْنَ يَدَى

تُشْرِكُونَ بالتاء بدل

أرعلك مشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهخار تين، بين الهخار تين، ك ك كحفص (كل المواضع)

ابن ذكوان:
تشديد الذال
يُذُّكُونَ
مشام: بالياء
وتشديد
الذال

فَشَّرًا نون بدل الباء

رَحْمَتِهِ عِنْ أَعِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْهِ أُولَكُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ اللَّهِ عَلَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّي مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللَّهِ مِنْهَا عَمُونَ اللَّ أَءِذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَّا أَبِنًّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ ﴿ لَهُ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَدَا نَحِنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ١٠﴾ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (١٦) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (٧٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧ فَلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهِ ۗ وَإِنَّ رَبُّك لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ٧٠٠ وَمَامِنْ غَإِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ مُّبِينٍ ١٠٠ إِنَّ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ أَكُثَرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾

أعلك مشام وجهان: ١. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ٢. كحفص

أُعِذاً هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

إننا همزة مكسورة ثم نون مشددة ثم نون مخففة مفتوحة

دُبِرِينَ الْهُ وَمَا أَنتَ بِهُدِي ٱلْعُمْي عَن ضَ حِمُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا فَهُم تُمسَلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَاَّبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكَلِّمُهُمْ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ ١٨ ۗ وَيَوْمَ نَحَشُرُ مِن كُ كُذِّبُ بِالْكِتِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ اللَّهُ حَتَّى ٓ إِذَا ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ دُخِرِينَ ﴿٧٧ وَتَرَى أَلِحِبَالَ تَعْسَبُهَ إَجَامِدَةً وَهِي تَمْرُ مُرّ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيٓ أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرُ بِمَ

(8) EE EE; EE; YA TA

ان کسر الهمزة

جآءُو

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

ابن ذكوان: ابن ذكوان: إمالة فتحة

ءَ اتُوهُ

همزة وبعدها ألف (مد بدل) وضم التاء ثم واو

يَفْعَلُونَ هشام: بالياء

ابن ذكوان: المجلم والألف (الموضعين) كسر المين بدون تنوين كسر الميم كسر الميم هشلم: إذغام اللالم المشام:

وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلُ تُحُزُّونِ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ ۚ إِنَّمَاۤ أُمِرْتُ أَنْ أُعْبُدُ رَبِّ هَٰ لِإِ ٱلْبَلَدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِثُ أَنْ أَكُونَ مِنَ لِمِينَ اللهُ وَأَنْ أَتُلُواْ الْقُرْءَانَّ فَمَنِ اَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لنَفْسه يَوْمَن ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ ﴿ وَقُلِ الْحَمَدُ لِلَّهِ سَيْرِيكُمْ وَايَكِنِهِ وَفَنَعْرِفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ اللهِ عَالَى عَالِمَ اللَّهِ الْمُبِينِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ مِن نَّبَا ٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَكَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۖ ۚ إِنَّ إِنَّ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْي ـ نِسَآءَهُمْ إِنَّهُ كَاك مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَكُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ وَنَجْعَلَهُمُ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ

ألف بين الهندم المقدم المقدم

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَا كَانُواْ يَعَذَرُونَ اللهِ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِرْمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمَيْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَي إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ ﴾ فَٱلْنَقَطَهُ: ءَالْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنِ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِعِينَ ٥ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا آوُ نَتَّخِذَهُ, وَلَدَاوَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتَ لَكُبْدِي بِهِ عَلُولًا أَن رَّيَطْنَاعَكَى قَلْبِهَا لِتَكُونِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (اللهُ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ، قُصِّيةً فَبُصُرَتْ بِهِ، عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلَّكُمُ عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمُ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ اللهِ فَرَدُدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ عَنْ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَتَ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِئَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ



وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدَّهُ. وَاسْتَوَىٰ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكُنالِكَ نَجْزِي حُسِنِينَ ﴿ اللَّهِ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةُ عَلَىٰ حِينِ غَفَ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدُ فَهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ نِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَلْذَا مِنْ عَدُوَّةً فَٱسْتَغَنْتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ـ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنَأَ كُوْبَ ظَهِيرًا لِلمُجْرِمِينَ ﴿٧ ۖ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفًا يَرُقُّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡ تَنصَرُهُ، بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥقَالَ لَهُۥمُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَوْتُ ۗ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَأَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقْتُكُنِي كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَى ٓ إِنَّ ٱلْمَكُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ (٢٠) فَخْرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقُّبُ قَالَ رَبِّ بَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ

وجآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

آءَ مُدْبِنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِي فتح الياء الشين والألف

اللهُ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّرِي ٱلتَاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّىٰ يُصِّدِرُ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونِنا شَيْخٌ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَى لَهُمَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ اللَّهِ فَإِنَّهُ فَكُوا مَنْ الْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياتَهِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ مَاسَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جِياءَهُ، وقصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَهِ صَالَ تَّ نَجُونَتَ مِنِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ الْنَّ قَالَتَ إِحْدَنْهُمَا سْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱلْقَوَيُّ ٱلْأَمِينُ أَنُ قَالَ إِنَّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن جُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ أَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن الصَّالِحِينَ اللهُ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ ١٨)

ٱلطَّورِ نَارًا قَالَ لِأَهُ لِهِ ٱمْكُثُواً إِنِّى ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلَىٓءَاتِي عابِحَبَرٍ أَوْ جَلَا وَمِي مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللهُ عَلَمًا أَتَىٰهَانُودِى مِنشَطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ كَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَىٰ إِذِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ الْعَكَمِينَ ﴿ ثُنَّ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا خَاتَزُ كَأَنَّهَ جَآنُّ وَلَّى مُدِّبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُوسَىٓ أُقِبْلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرُّهُ بُرِّهَا مَنَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ ﴿٣٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفُسُا فَأَخَافُ اله وأخى هَنرُونُ هُوَ أَفْصِحُ مِنّي لِسَا ْرُسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُ<mark>صَدِّقُنِي</mark>ٓ إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿٣٠﴾ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا لُونَ إِلَيْكُمَّا بِتَايَنِينَآ أَنتُمَا وَمِن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَيلِيُونَ ﴿٣٣﴾

٩٩٥٥ الازانا الازانا الازانا الازانا الازانا الازانا

لَّعَلِّيَ فتع الهاء

جِ ذُوَةِ كسر الجيم

> ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة

الراء والهمزة الراء والهمزة والألف وهو المقدم الفتح

الرهب الراء ضم الراء

معی اسکان الیاء

يُصدِّقِيٰ يُصدِّ قَنِيٰ إسكان القاف جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

بابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَّعَكِيِّيَ فتح الياء

أبيمة هشام وجهان ١. إدخال ألف بين المرزين وهو المرزين وهو كخلص

هُم ثُوسَي عِايَكِنِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سَمِعْنَابِهَنْدَا فِي ءَابِ آبِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ ٣٦ ۗ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَنجَآء بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّنِلِمُونَ ﴿ ۖ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَىٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَنهَ مَن ُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِمْ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إلَىهِ مُوسَى وَإِنَّى لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ﴿ ۖ وَٱسْتَكْبَرَ نُودُهُ، فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّوٓ ٱلْتَهُمْ إِلَيْتَ الما فأخذنه وجُنُودهُ. فنسلَّ فَأَنظُرُ كُنْفُ كَانَ عَنقَنَةُ ٱلظَّلَامِينَ لْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ اللهُ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْءَ الْيُنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى

كَنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَ النا وَلَكِكُنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَهُ ٱلْعُمُو وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ فَا ۚ وَمَاكُّنْتَ بِجَانِب ٱلطَّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنَكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ لِتُسْذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَكِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَلَمَّا جِكَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُ رَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَنفِرُونَ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَاۤ أُتَبِعُهُ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعُلُمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوآءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

ملحران فتح السين وألف بعدها وكسر الحاء



﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ مِن قَبِلِهِ عَلَم بِهِ عَنُومِنُونَ ١٠٠ وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْءَامَنَّابِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ ٤ مُسْلِمِينَ ﴿٣٠ۗ أُوْلَيِّكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَهِ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكُنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهَتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَّتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا ۚ أُولَمَ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُحْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكُ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلِيَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ (٥)

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلذُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن لَا ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَ لَقِيهِ كُمَن مَّنَّعَنَّهُ مَتَّعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمُ هُو يَوْمَ ٱلْقِيَّمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُون ﴿ أَنَّ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَتَوُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غُويْناً تَبْرَأْنَاۤ إِلَيْك مَاكَانُوٓ أَ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الله وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ لُوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَمِيتَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِدِ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ اللهُ فَأُمَّا مَنْ تَابُ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ ١٧ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اللهُ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَهَ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

وَقِيلَ مشام: إشمام كسرة القاف الضو

أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ مَنْ إِلَنَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿٧ۗ) قُلْ أَرَءَ يْتُكُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَكُرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا مُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فية أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٧ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَا نَكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَاثُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ٧٠ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَنَنُوا مَا لَعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقَوْمُهُ وَلَا تَقْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ (٧٧) وَٱبْتَعْ فِيمَا ٓءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارِ ٱلْآخِرَةَ وَكَا تَسْرَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾



قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أُولَمْ يَعْلَمْ أَبَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلُكَ مِن قَبِلْهِ عِنِ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمَا وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ ١٨ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٧٠) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ (٥٠) فَعَسَفْنَا بهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنضُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَأَصْبَحُ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَنفُرُونَ (١٥) تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَمُلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ المسكامَ مَنجاءً بِٱلْحُسنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ أَوْمَن جَاءً بِٱلسَّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ

لخسف ضم الخاء وكسر السين

جاء ابن ذكوان إمالة بات ذكوان: إمالة فتحة لجيم والألف

وگی نین نین نین

الْمَ اللهُ أَحْسِبُ النَّاسُ أَن يُتُركُّوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللهُ النَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ عَن قَبْلِهِم فَلْيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ اللهُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ اللهُ المَّ عَسِبُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيْعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا اللهَ عَلَيْمُ الْمُعَلِمُ اللهُ اللهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمَن اللهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمَن اللهُ اللهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ وَمَن الْعَلَمِينَ اللهُ اله

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكُكِّفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بَوْلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَنهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنِيَّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنُدِّ خِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّلِلِحِينَ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصُّرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ( ) وَلَيْعُلَمَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْعِ إِنَّهُمْ لَكَلِدِبُونَ اللَّهِ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَا لِمِمَّ وَلَيْسَّعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ فَلَبِثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف المجنئ للعشيزة

١٤٠٤ الْمِنْجُونُ

فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهِكَآءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ (اللهُ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوَّثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَكَوْ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٧٧ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمُرٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ الْمُبِينُ اللهُ الْوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ ا يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِيعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيْرٌ ﴿ اللَّهِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُّونِ اللهِ وَمُا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمُ السَّ

> جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنْجَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّازِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْنِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ كَ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثِكَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَّاصِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ أَوْلُكُوفًا لَا اللَّهُ الْوَكُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّيِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (١٠) وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّـ بُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجَرَهُ فِي ٱلذُّنْيِكَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٧ ) وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ سَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ السَّ بِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿

ا تَحَدُرُ مَرِّرُ إدغام الذال إداء على الناء



مُّودٌة بالتنوين مع الإقلاب

بينكم

أَرْبِيْنُكُم هشام: إدخال ألف بين الهمزتين جاءًت ابن ذكوان: إمالة فتحة الديم والألف

إِبْراهَامَ هشام: فتح الهاء ثم ألف

جاءًتُ

سىء ع إشمام كسرة السين الضم

مُزِلُونَ فتح النون وتشدید الزای

و مروداً تنوين الدال وصلاً

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهُ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأَقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَهُۥ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا أَن جِكَاءًتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَرُنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْهِينَ ﴿ اللَّهُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَاذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَاكَةً بَيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥٠ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوَاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَّبَيُّنَ لَكُمْ مِن مَّسَاكِنِهِم أَوزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أُعْمَالُهُمْ فَصَدُّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣

ى وَهَامَانِ } وَلَقَالُهُ جَآءَهُم مُوسَى بٱلْبِيّنَاتِ فَٱسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِيقِينَ الله المُخَلِّدُ أَخَذُنَا بِذَنْبِ فِي فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَدْضُ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَأُومَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ ثَا مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أُوإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوِّكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَيْ إِوَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (اللهُ وَتِلْك ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ عَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَهُ لِلْمُوْمِنِينَ إِنَّ أَتُلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِأَكُبَرُّ وَاللَّهُ يَا

مشام: بدغام الدار في الجيم البيد كوان المالة فتحة البيد والألف كسر الباء



﴿ وَلَا تَجُدِدُلُوٓ أَأُهُلَ ٱلۡكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمٍّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَكُذَالِكَ أَنزَلْنا إِلْيَك ٱلْكِتَبَ فَٱلَّذِينَ ءَانيَّنَهُمُ ٱلْكِئب يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمِنْ هَنَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ - وَمَا يَجُحُدُ بِايَكِيناً إِلَّا ٱلْكَ يِفْرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِناب وَلا تَخُطُّهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَا رَبَّابِ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴿ إِنَّا بَلْ هُوَ ءَايَنْ أَبِيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنتِنَا إِلَّا ٱلظَّنلِمُونَ ﴿ وَاللَّهُ الْوَالْوَلَا أَنزكَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِ فِي عُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيلُ مُّبِيثُ (0) أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ قُلُكُفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۗ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠)

وَنَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لِجَآءَهُمُ ٱلْعَذَا لِينَهُمُ بَغْنَةً وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ﴿ ٥٣ ۚ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَ نُّمُ لَمُحِيطُةُ إِلْكَافِرِينَ ﴿ فَا لَيْمَ يَغْشَاهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعْمَلُونَ ٥٠ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ ٥٠ كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ ٥٧ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّتَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجُرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَانِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ ٥٠ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ ﴿ ۚ ۚ وَكَأْيَن مِّن دَاَّبَةٍ لَّاتَّحِهِ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ۖ وَكَبِن أَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَـقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ١١ ۗ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ءِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ وَلَيِن سَ مِّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مُوْتِهَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَح عُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٣ ﴾

بن ذكوان المنافقة فتحة المنافقة فتحة والألف والألف والألف والألف المنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة وا

ارضِي

هَندِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعَبُّو َ إِنَّ ٱلدَّارَ ٱ لَهِي ٱلْحَيْوَانُ لُوِّكَ أَنُواْيَعُ لَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَإِذَا رَحَ لَّفُلُكِ دَعُوُا ٱللَّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَيْنِهُمْ إِلَى يُشْرِكُونَ اللَّهِ لِيكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْفَسَوْفَ اللهُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًاءً ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِا لْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ٧٧﴾ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَّبُ ٱلْحَقّ في جَهَنَّمَ مَثْوَى لِّلْكَ فِينَ نَا لَنَهُدِينَّهُمْ سُبُلُنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرِّحِيَ ا في أَدْنَى ٱلأَرْض

ابن ذكوان : امالة فتحة



وَعَدَ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدَهُ, وَ لَكِئَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ كَ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ عَنِلُونَ ٧) أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي ٓ أَنفُسِهِم مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِرَبِّهِمْ لَكَنفِرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوٓا أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَاكَات ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّ ثُمَّاكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَكُوا ٱلسُّواَيَ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِّن شُرَّكَا بِهِمْ شُفَعَا وَّأُوا وَكَانُوا بِشُرَكَا بِهِمْ كَنفِرِينَ اللهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمَّ فِي رَوْضَكِةٍ يُحْبَرُونَ (اللهُ

وَجِآءَتُهُمُ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف الميت إسكان الياء الميت إسكان الياء

ابن ذكوان وجهان: ۱. فتح التاء وضم الراء وهو المقدم ۲. كحفص

لِلْعَلَمِينَ فَتَحَ اللَّامِ

وَأَمَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِءَايَنِتِنا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلِيَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿ ١٦ ۖ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ ٧٧ ﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ اللَّهِ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ اللهُ وَمِنْ ءَاينتِهِ وَأَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ نَتَشِرُونَ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَلتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنَفَكُّرُونَ ﴿ أَنَّ وَمِنْ ءَايَكِمِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَافُ ٱلۡسِنَيْكُمُ وَٱلَّوٰنِكُمُ ۚ إِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَأَيْنِ لِلْعَلِمِينَ ﴿ ٢٠ ۖ وَمِنْ ءَايَنبِهِ ۽ مَنَامُكُمْ بِٱلَّيُّل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ وُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايْكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبُرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَثُنَزَّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيِء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ مُولِكُ لِلَّا اللَّهُ ا

وَمِنْ ءَايَكِنِهِ ۚ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ﴿ ١٥ ﴾ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ ٣ وَهُواَلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْ إِولَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ (٧) ضَرَبَ لَكُم مَّثَ لَا مِنْ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقْنَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُكُمْ حَكَذَالِكَ نُفُصِّلُ ٱلْأَينتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ بَلِٱتَّبَعَٱلَّذِينَ ظُلُمُوا أَهُوآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِى مَنَّ أَضَكُ ٱللَّهُوَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ فَأُقِمْ وَجَهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلا بُدِيلَ لِخَلْق ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّدُ وَلَكِحَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْ اللهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١) مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ السَّ

الجراء والخالجات والمنشرون

٩

رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانْيِنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ اللهُ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَ يَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيْشُرِكُونَ اللَّهِ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِمَّآوَ إِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ ثُوِّمِنُونَ ﴿ ١٧ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ ٢٠ وَمَا ءَاتِيْتُ مِن رِّبًا لَّيْرَيُواْ فِي أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانْيَتُ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزْقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلُمِن شُرَكايٍكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَى عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهُ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ (اللهُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّ عُثُرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيَّ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ للا مَردُ لَهُ مِن اللهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ ﴿ اللهِ كُفر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَصْلِهِ } إِنَّهُ, لَا يُحِتُّ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ ثَا اللَّهِ عَالِمُ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَ أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَنَّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنْنَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤَمِنِينَ ﴿ ۚ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيٰحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلْهُ, كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ مَا فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ كُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْل أَن يُنزَّل عَلَيْهِ مِ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِم الم الله كَيْفُ فَأَنظُرُ إِلَى ءَاثُنِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدُ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فياء وهم أبن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

كمتفاً المن ذكوان: إسكان السين هشام وجهان: وهو المقدم على السين وهو المقدم السين السين

وَقُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَ لَهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (١٥) وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ غَيْرَسَاعَ كُونَ (٥٥) وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَوَا لَإِيمَنَ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْ مُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ

ضُعُفِ ضُعَفًا ضم الضاد

لَبِثْتُمُ

تَنفعُ

وَلَقَد ضَّرِبْنَا إدغام الدال إدغام الدال

مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرِّحِي لَمْ اللَّهِ يَلْكَءَايَتُ ٱلْكِنْبِٱلْمَكِيمِ اللَّهُ هُدًى وَ لِلْمُحْسِنِينَ اللَّ الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَنُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم لْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ ﴾ أَوْلَتِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِهِم وَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ فَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا نُتَلِّي عَلَيْهِ ءَايِنُنَا وَلِّي مُسْتَكِّبًا كَأُن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأُنَّ فِي أَذُنيْهِ وَقُرا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٧ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (٥) خَلِدِينَ فَهُ وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ حَلَقَ لسَّمَوْتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا وَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدُ بِكُمْ وَبَثَّ فَهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنْبُنَّا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ اللهِ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِ مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلطَّلِلِمُونَ فِي صَلَالِ مُّبِينِ اللَّا الطَّلِلِمُونَ فِي صَلَالٍ مُّبِينِ اللَّا

ويتُّخِدُه ضم الدال هُرُوًا إبدال الواو أن أشكر ضم النون وصلاً (الموضعين)

يبني كسر الياء (كل المواضع)

وَلَقَدْ ءَانَيْنَا لُقَمْنَ ٱلْحِكُمَةَ أَنِ ٱشُّكُرْ لِللَّهِ وَمَن لَشَّهُ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ مَ وَمَن كُفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنْيُّ حَمِيكُ ﴿ اللَّهُ وَإِذْ قَالَ مَنُ لِانْتِهِ ءَوَهُوَ يَعِظُهُ وَيَجُظُهُ إِنَّ لَانْتُصْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّمْلِكَ لَظُلُّمُ عَظِيمٌ اللَّهُ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ هُأَمَّهُ. وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُوْ لِلدِّيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ اللَّهُ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَأُوصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ُّثُمَّ إِلَى مُرْجِعُكُمْ فَأَنِبَّتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يُنْبَيُّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَيتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بَمَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّا يَكُنِّيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَلُوةَ وَأَمْرُ لْمَغْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَٱصْبِرَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابِكَ إِنَّ ذَٰلِك مِنْ عَزْمُ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغَنَالِ فَخُورِ ١١ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱعْضُضْ من صَوْتِكَ إِنَّ أَنكُر ٱلْأُصُواتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ ﴿ ١٠)

لَّمْ تَرَوْلْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْا عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ وَظَلِهِرَةً وَبَاطِئَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَاكِئَابِ ثَمْنِيرِ ١٠٠٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أَوَلُوۡكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ الْوُثْقَيُّ وَ إِلَى اللَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ اللَّهِ وَمَن كَفَرَ فَلا يَعْزُنكَ كَفْرُهُ ۗ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِٱلصُّدُولِ نِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ ۗ (1) وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنَّى ٱلْحَمِيدُ اللَّ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلُورُ وَٱلْبَحْرُ بِمُذَّهُ ومِنْ بَعْدِهِ عَسَبَعَةُ أَبْحُر مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ﴿ ١٠٠٠)

نِعْمَةً

إسكان العين وإبدال الهاء تاءً مربوطة منونة بالفتح



هشام: شمام كسرة لقاف الضم رد و ر تدعون بالتاء بدل

أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ لشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى وَأَبَّ ٱللَّهَ لُونَ خَبِيرٌ اللهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ اللَّهِ ٱلْمُرْتَى ٱلْمُرْتَى الْمُرْتَ ٱلْفُلُكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَـتِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ اللَّ وَإِذَاعَشِيهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلُل دَعَوُا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ هُم ثُمَقَنَصِدُّ وَمَا يَجَحَدُ بِعَايَكِنِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارِكَ فُورِ ٣ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبُّكُمْ وَأَخْشُواْ نُومًا عَن وَلَدِهِ ۚ وَلَا مُولُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ ۚ شَيًّا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ لْغَرُورُ (٣٣) إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّ وَمَا تَـدْرِي نَفْشُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَّآ وَمَاتَدُرِى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيدٌ خَبِيرٌ اللَّهُ

الْمَرْ اللَّ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْمَالَمِينُ المُرْبَقُولُونِ أَفْتَرَيْكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّك لِتُنذِر قَوْمًا مَّآأَتَنْهُم مِّننَّذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ٣ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكّْرُونَ الْ الْمُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥) ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّ ٱلَّذِي ٱحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَكِّهِ وَبَدَأَ خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ٧ ثُرَّجَعَلَ نَسُّلَهُ مِن شُكَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّكُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ } وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَ وَٱلْأَفَعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُّكُرُونِ ﴿ ﴾ وَقَالُوٓا أَوْ ذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَعِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ عِلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَنفِرُونَ 🕚 ﴿ قُلْ يَنُوفَّ لَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ ثُرَّجَعُونَ ﴿

خُلُقُهُو إسكان اللام

**إذًا** حذف الهمزة الأولى

> ارعِنا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين



وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهُمْ عِندَ رَبِّهِ رَيَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَاكُلُّ نَفْسِهُدَ لَهَا وَلَكِنْ حَقَّا ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ اللّ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَدًآ إِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابِ ٱلْخُلِدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِ اَيْدِينَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمَّدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْوَبُهُ عَنِٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَـُهُمْ يُنفِقُونَ اللَّ فَلَا تَعَلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءً بِمَاكَانُواْيِعْمَلُونَ اللَّ أَفْمَنَكَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقَأْ لايستورن الله أمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّنتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارِ كُلَّمَآ أَرَادُوٓ أَنَ يَغَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْفِيها وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِى كُنْتُم بِهِ عَثَكَدِّبُونَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ

EVER.

وَفُيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

مِّنِ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ الله وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِرَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ آ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ <sup>(11)</sup> وَلَقَدُ ءَائَيْنَ كِتَنَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةِمِّن لِّقَابِهِ ۚ وَجَعَا هُذًى لِبَنِيَّ إِسْرَةِ مِلَ اللَّ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ لْكَبَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ يَهْدِ لَمُنْمُ كُمْ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتٍ أَفَلًا يَسْمَعُونَ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ كُلُمِنْهُ أَنْعَكُمُهُمْ وَأَنْفُسُهُمَّ أَفَلا يُبْصِرُونَ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنكظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ

أُرِحَةُ المام وجهان المادخال الفائين وهو الهمزّين وهو المقدم



تَظُّرَهُرُونَ

يَّأَيُّهُا ٱلنَّيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَأَتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ ۚ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَى بِأَللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ مَاجَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَا جَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا تِكُورُ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيآ عَكُمْ أَبْنَآ عَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهِ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَآبِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمُّ وَكَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهُمْ وَأَزْوَكُوهُ أَمُّهَا مُهُمَّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىٰ أَوْلِيَآيِكُم مَّعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذَنَا مِنْهُم مِّيثَقًا غَلِيظًا الْ لِيَسْئَلَ ٱلصَّندِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٨ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَآءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠٠ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ ﴿ هَٰ اللَّهِ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلِّزِلُواْ زِلْزَاكَا شَدِيدًا اللَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ١١١ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ يَتَأَهَّلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بَيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِى بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا اللَّ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَاَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّتُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ﴿ ۚ وَلَقَدْ كَانُواْ عَنِهَـٰ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبِّلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا

ٳۮۼۜٲٷۛػؙؙؙؙٛم ٳۮۼۜٲٷػؙؙؙؙم مشام:

إدعام الدال في الجيم الدال الديم الد

إذ جاءُو ( ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

و إذ زّاغت مشام: ادغام الذاا

الظُّنُونا الظُّنُونا إثبات الألف

مُقَامَ فتح الميم الأولى

بيوتنا

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

إسوة كسر الهمزة روا ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والهمزة

زادهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

وقفأ

ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ مُنَّعُونَ إِلَّا قُلِيلًا ﴿١٦﴾ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْمِ أَرَادَ بِكُمْ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُرْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّن دُونِ ﴿ قَدْيَعْلُمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنَ خْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَآوَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ۖ ٱلْشِحَّةَ عَلَيْكُمْ ۚ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُونِ سَلَقُوه مِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ نَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱلله يَسِيرًا (١٠) هَـبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحَّزَابُ يَوَدُّواْ لَوَ أَنَّهُم بَادُونِ أَعْرَابِ يَشْتُلُونَ عَنْ أَنْبُآبِكُمْ ۖ وَلَوْ ح لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ مَنَةً لِمَنَ كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّارَءَا الْمُوَّمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُو لَهُ. لَلَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا آبِمَكَ اوَيُّ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّ قَضَىٰ نَعَبُهُ وَمِنْهُم مَّن يَننَظِرُ وَمَابَدُلُواْ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهُ لَيَجْزى ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (١٠ ) وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَدْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَابَ ٱللَّهُ قَوِيتًا عَرْبِزًا ١٠٠ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَ رُوهُم مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًاتَقَـٰتُكُوكَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمُولَهُمْ وَأَرْضَالَّمْ تَطَوُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿٧٧﴾ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْكَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيا وَزِينَتُهَا فَنَعَا لَيْنَ أُمَّتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّاللَّهَ أَعَدَّلِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجْرًا عَظِيمًا (٣) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَاٱلْعَذَابُ صِعْفَيْنَ وَكَابَ ذَالِكَ عَلَىٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِسِيرًا ﴿ اللَّ

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

اگرى ضم العين

ر نضعف بنون دون ألف

بنون دون الف بعد الضاد وتشديد العين مكسورة

المكذاب فتع الباء



وَقِرْنَ

بيوتكن كسر الباء (الموضعين)

نَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحً أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿٣ ۖ يُنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْأُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْبِهِ عَمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ١٠ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْ لَ تَبَرُّجُ ٱلْجَبِهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُورُ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾ وَأَذْكُرْنِ مَا يُتُلِّي فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْقَيْنِيْنِ وَٱلْقَيْنِئِي وَٱلصَّنِدِقِينَ وَٱلصَّنِدِقَاتِ وَٱلصَّنِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَنفِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَا

وَخَاتِمَ

مُؤْمِنَةٍ إِذَاقَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.فَقَدُّ اللهِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعُمْتَ عَلَيْ كْ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتِّقَ ٱللَّهَ وَثَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زُوَّجْنَكُهَا لِكُيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيَآيِهِمُ إِذَا قَضَوْ أُمِنْهُنَّ وَطَرَأُوكًا كَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ مُنَنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿٣٦﴾ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَرَ، بُٱللَّهِ حَسِيبًا (٣٠) مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِين رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ نَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ يَثَأَيُّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذَكُرُوا ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَسُبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا اللهِ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَكَ عِكْتُهُ ولِيُخْرِعَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمُكَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

تُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ أَسُلُمُ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كُرِيمًا اللهُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَنِدِيرًا ١٠٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ أَنُّ وَيَشِّرُٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّاهُمُ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَمَلَا كَبِيرًا اللهُ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُ يَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًاجَمِيلًا (اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُو َجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَيِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَ الِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيّ أَن يَسْتَنكِحَمَا خَالِصَكَةُ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزُورِجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ لِكَيْلا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا



ترجئ إبدال الياء همزة

بيوت كسر الباء

إنك شام: إمالة فتحة النون والألف

جِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيَّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَىٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُ وَلَا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِكَ بِمَا ءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا طِلِيمًا اللهُ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بَهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسنَ بُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكُتْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّفِيبًا اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَدۡخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمٌّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَجْيِء مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابِ ذَالِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا آَن تَنكِحُواْ أَزُواجَهُ. مِنْ بَعْدِهِ عَظِيمًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ عَظِيمًا اللَّهُ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أَوْ ثُخُفُوهُ فَإِنَّا لَلْهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا اللهُ اللهُ

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآيِهِنَّ وَلَآ إِخْوَانِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا آَبْنَآءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمُنْهُ أَنُّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللهُ وَمَلَيْكَ تَهُ لِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَكَأَيُّما ٱلَّذِيك ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (٥) إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤَذُّونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُثْبِينًا (٥٠) يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُل لِلأَزْوَجِك وَبِنَائِك وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِين عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفَنَ فَلَا يُؤْذَيُّنُّ وَكَابَ ٱللَّهُ عَنْهُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ ﴿ لَّهِن لَّمْ يَنَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَفْتِيلًا اللهِ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبِلُّ وَلَن يَجَدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا



الرسولا إثبات الألف وصلاً ووقفاً ساداتينا الف بعد الدال وكسر التاء

السّبيلا إثبات الألف وصلاً ووقفاً

بالثاء بدل الباء

يَسْتُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُذُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنِهِ بِنَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ خَالِدِينَ فِهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الله يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِ ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولِا ﴿ وَقَالُواْ رَبُّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ ﴿ لَا كَبَّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَّا كَبِيرًا ١١٠ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَاتَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا اللهِ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ ۖ يُصَلِّحُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلۡإِنسَانُ ۗ إِنَّهُۥكَانَ ظَلُومًاجَهُولَا ﴿ ۚ ۚ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (٣٧)

مَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو اَلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِينَكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَـرُ مِن ذَالِكَ وَلاَ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَنِ ثُبِينِ اللَّهِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِّ أَوْلَيْهِكَ لَمُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريةٌ الله وَالَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيَهِكَ لَمُهُ عَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمٌ اللهُ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَمِيدِ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّكُرْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّتُكُمُ إِذَامُزِّقْتُ مُكُلَّ مُمَرَّقِ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

عُلِمُ

اً ليمر تنوين كسر

أُفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجنَّةً ٰ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ( أَفَلَمْ مَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّسَأَ نَخْسِفْ بِهِ ۗ ٱلْأَرْضَأُو نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيةً لِّكُلِّ عَبْدِمُنِيبِ اللَّهِ ﴿ وَلَقَدْءَ الْيُنَادَاوُدُ مِنَّا فَضَلَّا يَنجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ٣٠٠ أَن ٱعْمَلُ سَنِغَنتٍ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحً ۚ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهَرُّ ورَوَاحُهَا شَهْرُّ وَأُسُلْنَالُهُ,عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ ۗ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَا نُذِفْ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ اللَّ يَعْمَلُونَ لَهُ مَايَشَآءُ مِن مُحَكِرِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَنتِّ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُرِدَ شُكُرّاً وَقِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَاتِكَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتُهُۥ فَلَمَّا خَرَّ بَيِّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبَثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ اللَّهِ

كُسُفًا السين سكان السين



منساً تهر ابن ذكوان: اسكان

إسكان الهمزة مسكنية وألف بعدها وكسر الكاف وكسر الكاف وفتح الزاي وفتح الزاي وبعدها ألف ضم الراء ضم الراء شمام:

دون الف وكُلُقَدُ صكرَقَ ابن ذكوان: تخفيف الدال

وَلَقَدُ صَدُقَ هشام: إدغام الدال في الصاد وتخفيف الدال

هم و اللام وصلاً

وَٱشۡكُرُواْ لَهُ مِلۡدَةٌ طَيّبَةٌ وَرِد خُمُّطٍ وَأَثَلِ وَشَيْءٍ مِّن سِ َوَيۡنَكُهُم بِمَاكُفَرُواْوَهَلۡ<del>كُخُزِى</del>ۤ إِلَّاٱلۡكُفُورَ (٣) بِيَنْهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَـٰرَكَعَنَافِهَا قُرُى ظُلِهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّيْرِيدِيرُواْ فَهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ لأخرة مِمَّنْ هُوَمِنْهَ (١) قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ حُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَ

٩٩٥٥ ١٠٠٠ نوالي ١٠٠ نو

> فرع فتح الفاء والزاي

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ حَتَّى إِذَافُزَّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ اللهُ اللهُ قُلُمَن يَرْزُقُكُمُ مِّرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِكُلُّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَّى أَوْ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ (3) قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (00) قُلَّ يَجْمَعُ بِيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بِيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ قُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ مِشْرَكَ أَعَكُلَّا بَلْ هُو ٱللَّهُ ٱلْمَذِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ٢٠٠٠) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنِذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهِ قُل لَّكُو مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ( ) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّكُ وَلَوْ تَرَيِّ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ مُوقُّوفُونَ عِندَ رَبِّمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَاۤ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ السَّ

إِذ مشام: ادغام الذال في الجيم إِذَ الجيم ما أَعْ كُولُ ابن ذكوان: المالة فتحة الجيم والألف

اِدُ تَأْمُرُونِنَا هشام: ادغام الذال

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُطِّعِفُوٓٱ عَنَ ٱلْمُكَنَى بَعْدَ إِذْ جَآءَ كُرْبَلُكُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ﴿٣٣﴾ وَقَالَ ٱلَّذِيرَ مِعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لِذَ أَنَ نَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ۚ أَندَادًا وَأَسَرُّ واْ ٱلنَّدَامَةَ رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأُغَلَالَ فِيٓ أَعَنَاقِٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٣٣ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَآ إِنَّابِمَآ أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَكَفِرُونَ ﴿٣٠﴾ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أُمُوٰ لَا وَأُولَندًا وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿٣٠﴾ قَلَ إِنَّ رَبِّي يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكِنَّا أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُهُ نَ "(٣٦) وَمَآ أَمُو لُكُمْ وَلِآ أَوْلِنَدُكُمْ بِاللَّهِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلِّفَىٓ إِلَّا مَنْءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًافَأُوْلَيَهِكَ لَهُمْ جَزَآءُٱلصِّعْفِ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿٧٧﴾ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ ءَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيَزِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحَضَرُورِبَ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَنَقْدِرُ لَهُۥوَمَآ نفقتُم مّن شيء فهو يخ

بالنون بدل الياء نقول بالنون بدل الياء

ما ع هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمُّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكِكَةِ أَهَـُٓوُلَآءِ إِيَاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ اللَّهُ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلَ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ اللَّ فَٱلْمِوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ ١٠٠٠ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمَ اَيَٰتُنَا يَتِنَتِ قَالُواْ مَا هَنَذَآ إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُأَن يَصُدُّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنِذَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ ثُمُفْتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ اللَّهِ وَمَا ءَانَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرِ اللَّ وَكُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآ ءَانَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيَّ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٠٠ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أُعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ لَنَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمُ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ (اللهُ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِّنْ أَجْرِ فَهُوَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ الْمِنْ الْ

وَلُوْ تَرَى إِذَ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ ﴾ وَقَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ عَوَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّـنَا المن وحد اعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُريبٍ

ترجع فتح التاء وكسر الجيم

فرع أه ابن ذكوان: وجهان المادة فتحة لراء والهمزة والألف وهو المقدم

إسكان الياء

لُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبِتُ رُسُ يُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّيَّكُمُ ٱلْحَيَوٰ ةُ ٱللَّهُ نَي كُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوُّ فَأَتَّخِذُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْ بَهُ رِلِيكُونُواْ مِنْ أَصِحَابِ ٱلسَّعِيرِ كَفَرُواْ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱ مُّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ٧ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُعُمَلِهِ عَفْرَ فَإِنَّٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَهَدِي مَن يَشَآءُ فَلَا نَذْهَبُ نَفْشُ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِما يَصْنَعُونَ ۗ ۗ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ ٱرْسَلَ الرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَنَكُ إِلَى بَلَدٍ مِّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ ٱلنَّشُورُ ﴿ أَنَّ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ٱلَّعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِّ كُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَمُنْمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْثُرُ أُوْلَيَكَ هُوَمَا كُرُمِّن تُرَابِ ثُمَّمِن نُّطُفَةٍ ثُمَّجَهَ ؙؽؗٮڡؘۛڞؗڡؚڹ۫ڠۘمُرهِۦٓٳڵڵڣۣڮڬٮٛڹ۪ۧٳڹۜٞۮ۬ڸڬۼۘڮؙٲڛؖٛ؞ٟؽ

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَا عَذْبٌ فُرَاثٌ سَآيِغٌ شَرَابُهُ, وَهَنْذَا مِلْحُ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ يُولِجُ الَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ (١٠) إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اُسْتَجَابُواْ لَكُوْ وَيُومَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ اللهِ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ اللهِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَرْبِيرِ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْيَنَّ إِنَّمَا نُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَغْشُونِ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَن تَزَكَّنَ فَإِنَّمَا يَتَزَّكَّى لِنَفْسِهِ } وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللهُ



إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ السَّ نَتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحُقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِهَا نَذِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ ن قَبْلِهِمْ جَآءَ تَهُمُّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُندِ (۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواً فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ۞ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦثُمَرَٰتِ تُخْنِلِفًا أَلُوا نُهُ أُومِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ابيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ وَغَرَبِيثُ سُودُ ُ ﴿ ﴿ ﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَٱلدُّوآتِ وَٱلَّهِ مُغْتَلِفُ أَلُو ٰنُهُۥكَذَٰ لِكَ ۚ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰ وَأُ ٱللَّهَ عَزِيزُغَفُورٌ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِئَابَ ٱللَّهِ لصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّارِزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلا تحدةً لن تَكُورُ (١٠) لُوفِيَهُ

ن: حة **ت** دال

وَٱلَّذِيٓ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّةً إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ ع لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أُمَّ أُورَثِنَا ٱلْكِكَ لَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَافَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَّفْسِهِ، وَمِنْ مُّقْتَصِدُّ وَمَنْهُمْ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلۡكَبِيرُ اللَّهِ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوٓ أَولِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَا نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِهَا لُغُوبُ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمَّ نَارُجَهَنَّهَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ اللَّهِ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِهَا رَبِّنَآ أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَالَّذِي كُنَّا نَعْمَ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ، عَلِيمُ الذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ ﴿ اللَّ

وَلُوْلُواْ

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم

يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبّهِمْ إِلَّا مَقْنَآ وَلَا يَزِيدُ دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلأَرْضِ أَمْ لَأَمُ شِرْكَ فِي ٱلسَّمَوَتِ اتَيْنَهُمْ كِنْبًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظِّ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ يُمْسِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَهِن زَالُتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهِ ع إِنَّهُ,كَانَ حَلِيمًاغَفُورًا ﴿ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيزٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿ اللَّهُ السِّيكَبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِۦْفَهَلۡ يَنْظُرُونِ ۖ إِلَّا سُنَّتَ لِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَبَّدِيلًا وَلَن تَجِدَلِشُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُوبِلًا أرْض فَنظُرُواْ كُنْفَ كَانَ عَلِقًا إِأْشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَاكَاكَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنشَىءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرً

بلنات زاد ألف بعد النون على الحمع

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف ( الموضعين )

زادهم ابن ذكوان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

السيقي مشام وقفاً: ثلاثة أوجه جآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يس وَالْقُرْءَانِ إدغام النون إدغام النون

الذرتهم هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

الذرتهم ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

وَٱضْرِبْ لَمُمُ مَّثَلًا أَصْعَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا إِذْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِشَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّآ إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ اللَّ قَالُواْ مَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُتَ اوَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ١٠٠ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلۡبَكَٰءُ ٱلۡمُبِيثُ ﴿ ۗ ۖ الْمُبِيثُ ﴿ ۗ ۖ الْمُ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْ جُمَّنَّكُمْ وَلَيَمسَّنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيدُ ﴿ اللهِ قَالُواْ طَكِيرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَثُمُ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ إِنَّ وَجَاءً مِنْ أَقْصًا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَا يَسْتَلُكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهَتَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِي لَاۤ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٠ عَأَتَّخِذُ مِن دُونِدِ عَ الهَكَةً إِن يُرِدْنِ ٱلرَّمْكَنُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّ شَفَعَتُهُمُ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ اللَّهِ إِنَّ إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أَنَّ ۚ إِنِّكَ ۚ إِنِّكِ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ (٥٠) قِيلُ ٱدۡخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ بِمَاغَفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ١٧﴾

اذجاءها الدال الدغام الدال الدغام الدال الدخاءها الديم الديم الديم الديم الديم والالف الديم والالف وجهان:

مشام وجهان:

مشام الدخال وجهان:

مشام كركمفص الديدخال وجهان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

ع التخذ هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

عُ الْمُتِّخِذُ ٢. تحقيق الهمة ة الثانية

تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم



سَرَةً عَلَى ٓ الْعِبَ ادِمَا يَأْتِيهِ و مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ نَهُ ٱلْمُرْمُولُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ لَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ وَإِنْ كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ وَءَايَةُ هُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيِيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنَهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿ ٣٠ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ نَكَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ اللَّهِ لِيَأْكُلُواْمِن تُمَرِهِ ـ ملَتْهُ أَيْدُ بِهِمِّ أَفَلاً بِشُكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الَّذِي كُلَّهَا مِمَّا تُنَابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمَ كَايَعْـَكُمُونَ ﴿٣٦﴾ وَءَايِـَةُ لَهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَٱلشَّـمَسُ تَجَـرِي لِمُسْتَقَرّ لَّهَ ذَالِكَ تَقَّدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ ﴿ وَٱلْقَـمَرَقِدَّ زَنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ إِنَّ كَا ٱلشَّمْسُ مَلُعَ لَهُا ٱلْ لْقَمَرَ وَلَا ٱلَّالُ سَابِقُ ٱلنَّهَارُ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ

العيونِ ابن ذكوان:

وَءَايُةٌ لُّهُمَّ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّتَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلِكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ إِنَّ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَايَرُكُبُونَ السُّ وَإِن نَّشَأَنُغُرِقُهُم فَلاصريخَ وَلَاهُمْ يُنفَذُونَ ﴿ ثَنَّ إِلَّارَحْمَةُ مِّنَّاوَمَتَعًا إِلَى حِينِ ﴿ ثِنَّ ۖ وَإِ<u>ذَا</u> قِيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُوْ لَعَلَّكُوْ تُرْحَمُونَ ((60) وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْءَاكِةِ مِّنْءَاكِتِرَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِ كَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُۥ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٨٤) مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأَخُذُهُمْ وَهُمْ يَحِ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ (٥) قَالُو أَيُو يَلْنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقِدِنَّا هَلَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ لُونَ أَنْ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ ۚ فَأَلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تُحِيزُونَ إِلَّا مَاه

ذُرِيَّتِمِمُ ألف بعد الياء وكسر التاء والهاء

فيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم (الموضعين)

يخصِّمُونَ هشام: فتح الخاء

سَكة لطيفة على الأنف لحفص

مَّرُقَدِنَا هَندَا لاسكت على الالف وصلاً

سَلَنُمُ قُولًا مِن زَبِ رَّحِي تَعْبُدُواْ الشَّيْطَانَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ ۖ وَأَنِ اعْبُ هَٰذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ ﴿ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُمْ حِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ اللهِ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلْمُومَ نَخْتِمُ أَفَوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ تكسيُّهُ نَ (١٠) وَلَوْ نَشَاءُ لَطَ الله وَلَوْ نَشَآءُ لَمُسَخْنَاهُمْ لَّمْنَكُ الشِّعْرَ وَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكَرٌّ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ

فتح النون

بالتاء بدل

أُوَلَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهُ مَلِكُونَ اللَّهُ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فَهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبِ أَفَلاَ يَشْكُرُونَ ٧٧٧ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَمُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ ١٠٠ فَلا يَعْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ۚ أَوَلَهْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلُقَهُ وَقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيتُ السُّ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمُ اللهِ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ ﴾ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغُلُقَ مِثْلَهُ مَ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُۥ إِذَآ أَرَادَ شَيَّاأَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيكُونُ ﴿٢٠﴾ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عَمَلَكُونَ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهُ الله المنظمة المنطقة ا

ومشارب هشام : إمالة فتحة الشين والألف

فَيكُونَ فتح النون وصلاً بِزِينَةِ كسر التاء دون تنوين

يستمعون إسكان السين وتخفيف المو

إذًا همزة مكسورة على الإخبار

مُنْنَا ضم الميم

أرعِنًا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

**أَق** إسكان الواو

> ورگی تنبن لاین بها دوریه



مَالَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ ١٠٠ بَلِ هُوْ ٱلْيُومَ مُسْتَسَلِمُونَ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بِعَضْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ ٢٧ } قَالُوٓ أَإِنَّكُمْ كُنَّمُ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ ١٨٠ قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِن سُلْطَ بَرِّ بَلْكُنْهُمْ قُوْمًا طَلِغِينَ ﴿ ۖ فَحَقَّ عَلَيْنَا قُولُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿ ٢ فَأَغُونِنَكُمْمُ إِنَّا كُنَّا غَلِمِينَ الآسَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١٥٥ وَيَقُولُونَ أَبِنًا لَتَارِكُوٓا ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي تَجْنُونِ إِنَّ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ اللَّ وَمَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْكُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ اللَّهِ الْمُخْرِزَقُ مَّعْلُومٌ اللَّهِ الْمُخْرِزِقُ مَّعْلُومٌ اللَّهِ فَوَكِفُّوهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ اللَّهِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ اللَّهُ عَلَى سُرُرِ مُّنَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَعِينٍ ﴿ اللهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لِللَّهُ رِبِينَ (اللهُ اللهِ عَوْلُ وَلَا هُمْ عَنَّهَا يُنزَفُونَ اللَّهُ وَعِندُهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ لَا كَأَنَهُنَّ بِيضُ مَكْنُونُ إِنَّ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ فَا لَا قَا بِلُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ اللَّهِ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ۗ

هشام: اشمام كسرة القاف الضم أينا وجهان: وجهان: وهوالمقدم المحض

المُخْلِصِينَ كسر اللام

الجيم والألف

أَعِنَّكُ مشام: إدخال ألف بين الهمزتين

**إذا** همزة مكسورة على الإخبار

مننا ضم الميم

أَدِعِ نَّا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

فرء أه ابن ذكوان: وجهان الراء والهمزة والالف والالف وهو المقدم

٢. الفتح

وَلَقَد ضَّلَ إدغام الدال إدغام الدال

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام

القَالَ هَلِ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (١٥ مثْل هَنذَا فَلْيَعْمَلُ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَلِكَ خَيْرٌ ثُرُّكًا أَمْ شَجَرَةُ مْفَ كَانَ عَنقبَةُ ٱلْمُنذُرِينَ الْ

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ,هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴿<</ > وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿</ ﴾ سَا عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴾ إِنَّهُ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخَرِينَ ﴿١٣﴾ ﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَنِهِ ۽ لَإِبْرَهِيمَ ﴿٣٨ۗ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ ١٠﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَغَبُدُونَ ﴿ ﴿ ۖ أَبِفَكُمْ عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ٥٦ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٧٧) فَنظَرَنظُرةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ اللَّ فَنُولُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ اللَّ فَرَاغَ إِلَى عَالِهَهُمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (١١) مَالَكُمْ لَا نَطِقُونَ (١١) فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ اللهُ فَأَقْبَلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ اللهُ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ ٥٠ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ١٦ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٧) فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَعَلَنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٠٠٠) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَمْدِينِ (١٠) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهُ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرُ مَاذَا تَرَعِثُ قَالَ يَتَأْمِتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ

إِذْ جَاءَ هشام: إدغام الذال في الجيم

ور گلی پیانین ورین وری کی

إذ جاءَ ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أُرِيفُكُا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

يَكُبُنَى كسر الياء

يَكَأَبِتَ وصلاً: فتح التاء وقفاً: بالهاء

بثاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف قد صّدَقْتُ هشام: إدغام الدال في الصاد

الكاس وجهان: المهرزة وصل المهرزة وصل القطع وهو المقدم وهو المقدم وعند البدء بها بهمزة مفتوحة الكحفص مفتوحة

صم الهاء ربي كمر ربي كمر ورب ورب صم الباء

صَدَّقْتَ ٱلرُّهُ مِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُوَ ٱلْبَلَتُواْ ٱلْمُبِينُ (١٠٠) وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ (١٠٠) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي اللهُ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِيمَ (١١٠) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشِّرْنَهُ بِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ الله وَبَدَرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرَّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينُ ﴿ اللَّهُ وَلَقَدْ مَنَانًا عَلَى مُوسَى الله وَنَعَيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ نِنَهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِيِينَ ﴿ ۚ ۚ وَءَانَيْنَاهُمَا ٱلْكِئَبَ (١١١) سَلَنُمُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَلُرُونَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ كَذَالِكَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ أَلَا نَنَقُونَ ﴿ إِنَّ أَنَدُعُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ يَّكُوْ وَرَبِّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ اللَّهِ إِلَّاعِبَادَاللَّهِ الْمُخْلَصِينَ اللَّهَا وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿١٣﴾ سَلَتُمْ عَلَيْ إِلْيَاسِينَ ﴿١٣﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ آلَ } وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٣٣﴾ إِذْ نَعَيْنَاهُ وَأَهْلَهُۥ أَجْمَعِينَ ﴿٣٣﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَكِبِينَ الْ اللَّهُ مُرَّدُنَا ٱلْآخَرِينَ اللَّهُ وَإِنَّكُولَلُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿٣٧﴾ وَبِٱلَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣١٨ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ الْبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ إِنَّ فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿ إِنَّ الْفَالْفَمَهُ أَلْحُوتُ وَهُومُلِيمٌ ﴿ إِنَّ فَلُولَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ اللَّهِ لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِنَا ۖ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لِنَا ۖ لَلْبَتَ فِي بَطْنِهِ عِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ لِنَا ۖ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لِنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن الله فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيمٌ اللهُ وَأَنْلَتَنَاعَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنَ يَقْطِينِ ﴿ اللَّهُ ۚ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِانَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿ ١٤٧) فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَكُمْمُ إِلَى حِينِ الْمُالُ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ إِنَّا أَمْخَلَقْنَا ٱلْمَلَيْهِكَ ةَ إِنَكًّا وَهُمْ شَاهِدُونَ اللهُ أَلآ إِنَّهُم مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ اللهُ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكُنْدِبُونَ ﴿ 100﴾ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَسَينَ ﴿ 100﴾

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللاه

ال ياسين فتح الهمزة وزاد ألفاً بعدها وكسر اللام



نُذِّكُرُونَ تشدید الذال

اُلُمُخُلِصِينَ كسر اللام (الموضعين)

وُلُقَدُ سَّبَقَتُ هشام: إدغام الدال في السين

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ ١٠٠﴾ أَفَلَا نَذَكُرُونَ ﴿ ١٠٠ ﴾ أَمْ لَكُمْ سُلَطَنُ مُّبِير اللهُ فَأَتُواْبِكِنَيِكُورُ إِنكُنْهُمْ صَدِقِينَ اللهُ وَجَعَلُواْبَيْنَهُ, وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبّاً وَلَقَدْ عَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْأُنَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ الْأُنْ الْاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْأَنْ ۚ فَإِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَكِتِنِينَ ﴿٣٦٠ ۚ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِٱلْجَحِيمِ ﴿٣٦٠ ۗ وَمَامِنَّاۤ إِلَّا لَهُ, مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقَوُّنَ الله وإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ (١١١) وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ﴿١١٧) لَوْأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿١٨) لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْ١٦٩) فَكَفَرُواْ بِعِيْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْ٧٠) وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ ١٧٧ } وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿٧٣ فَنُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿٧٤ وَأَبْصِرْهُمُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ١٧٥) أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١٧٧) فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿٧٧﴾ وَتَوَلُّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿٧٧﴾ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ اللَّهُ سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللَّهِ الْعِيرُونَ ﴿ اللَّهُ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللهِ

صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ اللهِ بَلِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيعِزَّةٍ وَشِفَاقٍ كَرْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ ۗ ۖ وَعِجْبُواْ أَن جَاءَهُمْ مُّنذِرُ مِّنَّهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَنفِرُونَ هَنذَا سَحِرُكُذَّابُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْ أَجَعَلُ لْأَلِهُ لَهُ إِلَهًا وَحِدًّ إِنَّ هَذَا لَشَيْءُعُجَابٌ (٥) وَأَنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰٓ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّا هَلَا لَشَيْءٌ يُرَادُ اللَّ مَا سَمِعْنَا بِهِذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَلْذَاۤ إِلَّا ٱخْذِلَتُ ١٠٠٠ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّن ذِكْرِي ۖ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ المَرعِندَهُمْ خَزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ اللَّ أَمْرُلَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْيَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَابِ ﴿ ۖ اللَّهِ مَا جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ اللَّا كُذَّبِتُ قَبَّلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلَادِ السَّوْتُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَيْهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ اللَّهِ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ اللَّ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُّلآءِ إِلَّا صَيْحَةً وَلَحِدَّةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ﴿ أَنَّ ۗ وَقَالُواْ رَبِّنا عَجِّل لِّناقِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ ١٦﴾

ابن ذكوان : إمالة فتحة

ا • نزل هشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي:

كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

٢.الإدخال مع تحقيق الهمزة الثانية

۳ . کحفص

لَيْكُة

فتح اللام وحذف الهمزة وفتح التاء وصلاً، ونبدأ بلام مفتوحة إِذ شَّرُوُوُ هشام: ادغام الذال

المحراب ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. فتح

إِذ دَّخُلُواُ ادغام الذال في الدال ولى

إسكان الياء



لَقَدُ ظُلَمُكُ طُلَمُكُ البن ذكوان: إدغام الدال

عَلَىٰ مَا نَقُولُونَ وَأَذُكُرُ عَنْدُنَا دَاوُرِدَ ذَا ٱلْأَنْدَانَا وَا إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ عَشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّاكُ (١٠) وَشَدَدْنَا مُلَكُهُ وَءَاتِينَـُهُ ٱلْحِكْمَةَ ، ( الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا اللهُ إِذْ دَخَلُواْ عَلَى دَاوُردَ فَفَرْعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَخَفَّ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِٱلصِّرَطِ السَّ إِنَّ هَلَاۤ ٱجۡعِلَهُۥ تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعۡجَةً وَلَى نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٣٠) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءَ لَيَنغى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِلُّ مَّاهُمٌّ وَظُنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَا فَنُنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَرَيَّهُ، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (اللهُ عَعَفُرْنَا لَهُ وَذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعِندَنَا لَزُلُفَى وَحُسْنَ مَعَابِ اللهُ يَندَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُم بَيْنَ ٱلنَّا بِٱلْحَيِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ لِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدُ أَبِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ﴿ ۖ ﴾

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا بَطِيلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴿ أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الله المَا كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَّرُواْ ءَاينيهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ اللهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُردَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الله المُعْرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ الله فَقَالَ إِنِّهِ أَحْبَبُتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ السَّ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحُا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكُمُ أَنَّابُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلُكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنُ بَعَدِي ۚ إِنَّكَ أَنَّ ٱلْوَهَابُ (٣٠) فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ وَالشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصِ ﴿٣٧ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿٣٨ هَلَاا عَطَآؤُنَا فَأَمْنُنَ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَ ۖ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفِي وَحُسَّنَ مَعَابِ الْ وَأَذْ كُرْعَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللَّ ٱرْكُضْ بِرِجَالِكَ هَلَا مُعْتَسَلُّ بَارِدٌ وَسُرَابٌ (اللَّهُ اللَّهُ اللهُ

وعداب الركس الركس المالية الم

بخالصة هشام: كسر التاء بدل التنوين

وغساق تخفيف السين

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمَّ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَد اللهُ وَخُذْ بِيدِكَ ضِغْثًا فَأُضْرِب بِهِ عَوْلًا تَحْنُثُ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّاكُ النَّ وَأَذْكُرْ عِبْدُنَّا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِرِ أَنْ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم مِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (اللهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (اللهُ وَٱذَكُرُ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ الْأَنْ هَذَا ذِكُرُّ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَنَابِ (اللهُ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُمُ ٱلْأَبُوبُ ٥٠) مُتَكِعِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ١٥٥) ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَنْرًابُ ﴿ أَنَّ هَنذَا مَا تُوعَدُونَ لِيُوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَ اللَّهِ الْمَرْقُنَا مَالُهُ مِن نَّفَادٍ ﴿ وَ اللَّهُ هَاذَّا وَإِبَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَثَابِ (00) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَلُلِهَادُ (00) هَلَدَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيثُ وَعَسَّاقُ (٥٧) وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ مَأْزُواجُ (٥٨) هَنذَا فَوْجٌ مُّقْنَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّارِ (٥٠) قَالُواْ بِلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَّا فَبِيْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ اللَّ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَنذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلتَّارِ اللَّهُ

وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُهُمْ مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ اللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَحِدُالْقَهَارُ اللَّهُ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ١٦٠ قُلُهُو نَبُوُّا عَظِيمٌ اللهُ أَنتُمُ عَنْهُ مُعْرِضُونَ اللهُ مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلِا ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْنُصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ ﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِ لَةِ إِنِّي خَلِكُم بِشَرًا مِن طِينِ (٧) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ, سَجِدِينَ ﴿٧﴾ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْ كُةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ ٣٧ ۚ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسۡتَكْبَرُ وَكَانَمِنَ ٱلۡكَـٰفِرِينَ ﴿ ١٧ ۖ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيِّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنت مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿٧٠﴾ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مِنَ لَهُ خَلَقَنْنِي مِن نَّارِ وَخَلَقَنْهُ ومِن طِينٍ الله عَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ الله وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي ٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ ﴿ ﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ ١٨ قَالَ فَبِعزَّ نِكَ لَأُغُوينَهُمُ أَجْمَعِينَ (١٠) إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ (١٨)

لِی إسكان الياء

اُلْمُخْلِصِينَ كسر اللام فَأَ لَحُقَّ فتع القاف

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ إِنَّ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ١٩٥٠ قُلُ مَا أَسَّْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنَ لَكُكِّفِينَ ١٠ إِنْهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٧٧ وَلَنْعَلَمُنَّ نَبَأَهُ,بَعْدَحِينِ ﴿٨٨ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ تَنْزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنَبِ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ ۖ ۖ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِكَ آءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَاذِبُّ كَفَّارُ ﴿ إِنَّ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ شُبْحَنَهُ وَهُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الْ خَلَقَ ٱلسَّمَكُوَّتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى الَّيْلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلَّ يَجِّرِي لِأَجَلِ مُّسَعَّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (اللهُ اللهُ وَالْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (اللهُ

خَلَقَكُرُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجٍ يَغْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أَمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَنتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَهُ ٱلْمُلُكَّ لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَرَفُونَ اللهِ إِن تَكْفُرُواْ فَإِتَ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْر وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنِّتِثُكُم بِمَاكُنَّهُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٧ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَارَبُّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيضِلَ عَن سَبِيلِهِ - قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّارِ ( أَنَّ أُمَّنَّ هُوَ قَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاآبِمًا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ اللَّ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ اللهِ

قُلْ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَاللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ اللَّهِ وَأَمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ اللَّ قُلْ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اللهُ أَعْبُدُ مُغْلِصًا لَّهُ، ديني الله فَأَعْبُدُ وأَمَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ عَلَيْ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا ذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلُلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْلِم مُ ظُلَلُ ذَلِكَ يُعَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ, يَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ اللَّهُ الله وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّنغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشَّرِيُّ فَبَشِّرْعِبَادِ اللهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ ٱحْسَنَهُ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمُ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ (١٠) أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقَوْا رَبَّهُمْ لَكُمْ غُرُفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَا رُوعَدَاللَّهِ لَا يُغْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهُ ٱللَّهُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَلَكُهُ ويَنكِيعَ فِ ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا مُخْلِفًا أَلُونُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّاثُمَّ الْمُدّ يَجْعَلُهُ، حُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ اللهُ الْمُ لَبِي

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ. لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُورِمِّن رَّبِّهِۦْ فَوَ**يْلُ** لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيَإِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ السَّ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدِ عِسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِلِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُّمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَنَّكُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبْرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَقَدَ ضَرِّبَ اللَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرُّءَ انِمِن كُلِّ مَثَلِلَّعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴿ ثُلُ قُرُّءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ اللَّهِ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآهُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ (٣) ثُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَغَنْصِمُونَ (١٦)

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَلَقَدُ ضَّرَبنا إدغام الدال إدغام الدال

إذكاء ه عشام: ادغام الذال ي الجيم

إِذْ جاءً 60 ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِأَ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مُثَّوِّي لِلْكَنفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَيۡكِ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ اللَّهُ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ كَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم أَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ۖ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحُوِّفُونَكَ بِأَلَّذِينَ مِن دُونِهِۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهِ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلِيسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ ﴿ ٣٧ ۖ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَرِتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ ۖ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَثُم مَّا تَـدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِ -أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُرَ مُمْسِكَتُ رُحْمَتِهِ عَلَ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ ﴿ ثَا قُلْ يَكْفُومِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَمِمُلُ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ الْ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُعَيِّمُ اللَّهُ مُ

إِنَّآ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَ كَ فَلِنَفْسِهِ وَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنتَ عَلَيْهِ بُوكِيلِ (أَنَّ ٱللَّهُ يَتُوفَى ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْتِهَا وَٱلْتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَرُسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُسَمِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَكتٍ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ أَمِ اتَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآ ۗ قُلْ أُولَوُ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قُل لِللَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱللَّهُ مَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ فَاللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَا فَنْدَوْ الْبِهِ عِن سُوِّعِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مِا لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِء يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَامَسَ أَلِإِنسَنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو بِيتُهُ ، عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ السَّا قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكُسبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُكُا وَ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ١٠٠ أُوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٥٠) ﴿ قُلْ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنطُواْ مِن رَّمْ قِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ مُواَلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُوٓ أَ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونِ ﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسْرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّنِحِرِينَ (٥٠)



أُوْ تَقُولُ لُوْ أَرَبُ ٱللَّهَ هَدَىٰنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿(٥٧) أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ ﴿ كُنَّ بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَكُنتَ مِنَ الْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةً ٱلْيُسَ فِي جَهَنَّهَ مَثُوِّي لِلْمُتَكَبِّينَ ﴿ ﴿ وَيُنجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقُوْلُ بِمَفَازَتِهِمُ لَا يَمَثُنُهُمُ ٱلشُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّا ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآنِينَ كَفَرُواْ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ أُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ اللَّهِ قُلُّ أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَنِهِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَّ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهُ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكرينَ ﴿٦٦ ۗ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ -وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ أَبِيمِينِهِ أَسُبُحَنَهُ وَيَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٠ۗ

فر المحتلفة المحتلفة

بنونین مخففتین الأولی مفتوحة والثانیة ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَجْأَىٓءَ هشام: إشمام كسرة

وَسْيقَ

إشمام كسرة السين الضم (الموضعين)

ما في الما في المالة فتحة المبيرة والألف (الموضعين)

فيحت وفيحت شديد الناء

فيل

اشمام كسرة القاف الضم

خَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُ رُونَ وَأَشُرَقَتِ ٱلأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئنَبُ وَجِ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ وَوُفِّيتُ كُلُّ نَفِّسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اللَّهُ كَفَرُوٓ اْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَئُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنَكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمُ هَنَدًا قَالُواْ بَلَيْ وَلَنَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ لَٱدۡخُلُواۤ أَبُوٰبَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَآفَ بَسُمَوْي اَلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهِا وَفُتِحَتُ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَهُمَا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ ٣٠﴾ وَقَالُواْ ٱلْحَكَمَٰدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ. وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ آءُ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَلِم نَتَبُوّاً مِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَأُ



وَقْيلَ

هشام : شمام كسرة لقاف الضم



جم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف

فَأَخَذَتُهُمُ إدغام الذال ف التاء

كُلِمَتُ ألف بعد الميم على الجمع إذ مح روب تدعون مشام: ادغام الذال

رَبَّنَا وَأَدْخِلُّهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيرُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلْسَكِيَّ اتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّكِيَّ اتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدُ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ ۖ إِنَّ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ قَالُواْ رَبُّنَا آمَنَّنا ٱلْمُنَّيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ اللهُ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ، كَ فَرْتُكُمُّ وَإِن يُشُرَكْ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ أَنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايِنتِهِ وَيُنَزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ اللَّا فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ اللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ -لِيُنْذِرَ يَوْمُ ٱلنَّلَاقِ ﴿ أَنَّ كَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلُكُ ٱلْيُوْمِ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ اللَّهُ

سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنْظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِي يُطَاعُ اللَّهُ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ اللَّهِ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىء ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١٠٠٠ ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِ مَّ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ اللَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ السُّ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَ لْطَنِ مُّبِينٍ " إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ كَذَّابُ اللَّهُ فَلَمَّاجَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اُقَتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكُلِ اللَّ

بِشَیْءِ هشام وقفاً: أربعة أوجه



تَكُعُونَ

هشام : بالتاء بدل الياء

مِنگُرُدُ إبدال الهاء كافاً مع

جاء هم

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف و أن فتح الواو دون همزة قبلها

يظهر فتح الياء والهاء

الفساد ضم الدال

وَقَدُ جَّاءَ كُمُ مشام: إدغام الدال

وَقَدُ جِآءَكُم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

جاً عَنَا ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ﴿ إِنِّي أَخَافُ كُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (١) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ اللهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ عَالِ فْرْعَوْنَ يَكُنْكُمُ إِيمَنْكُمْ أَنْقَتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ وَقَدْ جَآءَكُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَندِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ اللَّهُ يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَاۤ أُرِيكُمْ إِلَّا مَاۤ أَرَىٰ وَمَاۤ أُهِّدِيكُورُ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ الْآُ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ﴿ اللَّهُ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ نَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ اللَّهُ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِينَ مَا لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيُّ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ ﴿ ٣٣﴾

كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ م بِهِ ۚ حَتَّىٰٓ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ وَرُسُولًا كَنَاكِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرَفُّ مُّرْتَابُ اللَّهِ اللَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَنِ أَتَىٰهُمُّ كُبُرَ مَقُتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكِّبِ جَبَّارِ ﴿ ثُنٌّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِيٍّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ السَّ ٱلْسَبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَكِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَلِجَاً وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ ـ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنقُوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٣٨) يَنَقُوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَكَرَادِ ﴿ إِنَّ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجَزِّي إِلَّا مِثْلُهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَئِهِكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْأَلْ

اد خلواً همزة وصل وضم الخاء

وَيَكَفُوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَفِي إِلَى ٱلنَّارِ اللَّ تَدْعُونَنِي لِأَحَفُّرُ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ - مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ (اللهُ لَاجَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا ٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَآأَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوَّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ الْكُ فَوَقَىٰ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ (60) ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوا اللَّهُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ (الله عَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوٓاْ إِنَّاكُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (١٠)

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَتِّ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ اللهُ إِنَّا لَنَنَصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُ (أَنْ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّعَنَةُ وَلَهُمْ سُوَءُ ٱلدَّارِ ﴿ أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَا بَنِيٓ إِسۡرَتِهِيلَ ٱلۡكِتَبَ اللَّهُ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايكتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلُطَانِ أَتَنَاهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيةً فَأَسْتَعِذُ بِأَللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (٥٠) لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِوحِ أَهُ قَلِيلًا مَّا نَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ

يتذكرونَ بالياء بدل التاء

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاَيْبَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَلَئِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّا لَا يُؤْمِنُونَ اللَّ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكَثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اللَّهُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ اللهُ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ يَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرُزَقَكُمْ وَرُزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَجَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلْحَيُّ لَآ إِلَنَهُ إِلَّا هُوَفَ ٱدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُثَالِثُهُ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّتِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١١)

المرابق المرابق المرابق المالة فتحة المرابق المالة فتحة المرابق المرا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُو يُوخًا وَمِنكُم مَّن يُنُوَفَّى مِن قَبُلَّ وَلِنَبْلُغُوَّا أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصَرَفُونَ ﴿ ۖ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَآ أَرْسَلْنَابِهِ ، رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ قِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُثَمَّرِكُونَ ﴿٣٧﴾ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ صَلُّواْ عَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَفرينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْكَفرينَ ﴿ اللهِ ذَالِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ تَمْرَحُونَ ١٥٥ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِهَا فَيِلْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ ۚ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَـٰذَ ٱللَّهِ حَقُّ فَإِمَّا نُريَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوۡ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ٧٧)

ابن ذكوان : كسر الشين فيكون فتكون فتح النون وصلاً

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصَنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي عَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعُمُ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللهِ وَيُرِيكُمْ ءَايكتِهِ وَأَيَّ ءَايكتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهُ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓاْ أَكُثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٠) فَلَمَّاجَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَمُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْاْ بَأْسَنَاقَالُواْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ،وَكَفَرْنَابِمَاكُنَّا بِهِ. مُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ فَكُمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ قَ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ ١٨٥﴾

ماء تهم ابن ذكوان : إمالة فتحة لجيم والألف



جمر بن ذكوان:

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

أستكم مشام وجهان: ۱. الإدخال مع التسهيل

١٠ إلإدخال



إذ جَّاءَ مَم مشام: إدغام الذال في الجيم

اذ جاء ته ه ابن ذكوان: امالة فتحة

سُاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

جاء وها ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمْرُهُ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظَاْ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ اللهُ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَة عَادِ وَثَمُودَ اللَّهُ إِذْ جَاءَ تَهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيَحِكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ-كَفِرُونَ اللَّهِ فَأَمَّا عَادُّ فَأُسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ مَرُواْ أَبَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجُحُدُونَ اللهُ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ اللهُ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٧ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهُ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّ حَتَّى إِذَا مَلْجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الله

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورُ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلِكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُو الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرَّدَ سَكُمْ فَأَصِّبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَكُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ اللَّهُ وَقَيَّضَا لَمُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٠ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِمَنَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغَلِبُونَ ﴿ أَنَّ فَلَنُدِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ١٧ ۖ ذَلِكَ جَزَآهُ أَعَدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّالِّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلِّدِ جَزَّاءُ بِمَا كَانُواْ بِنَايَلِنَا يَجْحَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبُّنَا ٱلْإِنَّا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ (0)



أَرُنَا إسكان الراء مفخمة

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَــَتَنَزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اللَّهِ نَعُنُ أَوْلِيا آؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشُتَهِيٓ أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ اللَّ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيم الله وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ ٣٣ ۗ وَلَا نَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّبَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُ مَدَوَّةٌ كَأَنَّهُ وَلَيُّ حَمِيمٌ إِنَّ وَمَا يُلَقَّىٰ هَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰ هَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ١٠٠ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ نَزْعُ فَاسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَكُمْ لِاتَّسَجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَالِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ ٣٧ فَإِنِ ٱسۡ تَكۡ بَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِنــُدَ رَيِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَعُمُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



وَمِنْ ءَايَنِيهِ ۚ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَلِشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَزَتَ وَرَبَتَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۚ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَاۗ أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرًا مُ مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِتْتُهُ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمُّ وَإِنَّهُ لَكِئَبُ عَزِيزٌ ﴿ اللَّهُ لَّا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (أَنَّ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ فِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبَلِكَ أَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَكُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلِا فُصِّلَتْ ءَايِكُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآ أَوُّ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ ءَائَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ فَأُخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوُ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ هُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُرِيبِ ١٠٠ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا لِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ الْأَ

ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الماد م والألف

**قیل** هشام: شمام کسد ة

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

اعجمی استطاع استطاع الاستفهام وحقق الهمزة الثانية



إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ءَوَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ كَآءِى قَالُوٓا ءَاذَنَّكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ وَضَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَكُم مِّن يَحِيصِ ﴿ الْمَا لَا يَسْتَهُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَهِنَ أَذَقْنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّيٓ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسِّنَي فَلَنُنَبِّ أَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١٠٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أُعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِبِهِ ء وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَآ إِعَرِيض اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ به عَنْ أَضَلُّ مِمَّنَّ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ (٥٠) سَنُريهمَّ ءَايَتِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِمٍ مَحَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحُقُّ أُوَلَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ ثُنَّ أَلَاۤ إِنَّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِ مُّ أَلاّ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطُ اللَّهُ

وناء ابن ذكوان: قدم الألف وأخر الهمزة مع المد المتصل

اً عَسَقَ (أَ) كَذَٰلِكَ يُوحِىۤ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ (٧) لَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَ بِوَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَـٰذُواْ مِن دُونِهِ } أَوْلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بَوَكِيلِ كُ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّاعَرَبِيَّا لِّنُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَ اَوْلُنَذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيةَ فَرِيثُ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيثُ فِي ٱلسَّعِيرِ الْاللَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَأَلظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ الْ أَمِ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَآ ٤ فَاللَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْفِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ أَنَ وَمَا انْخَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُمْ إِلَى ٱللَّهَٰ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنيبُ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ أَنيبُ

جمّ

ابن دكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

شآء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الشين والألف

، وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُرُمِّنَ أَنفُسِه وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرَؤُكُمْ فِيدُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ، وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ اللَّ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْا يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ, بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللُّهُ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱللِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَاوَصَّيْنَا بِهِ عِ إِبْرُهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَى اللَّهُ أَنَ أَقِيمُواْ ٱلدِينَ وَلَا نَنَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَانَدُعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ اللَّهُ وَمَا نَفَرَقُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمَّ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقَضِىَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِئَابَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مُريب فَلِذَالِكَ فَأَدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَاۤ أَمِرْتُ وَلَا نُنْبِعُ أَهُوَآءَهُۥ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأُعْدِ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُهُ

إُبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف

ما ع هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسۡتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدً (١) ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِئبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَأَهُ وَهُوَ ٱلْقَوى أَلْعَزِينُ الله مَن كَاك يُريدُ حَرَّثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِ حَرَثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَ انْؤَيهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ, فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَصِيبِ اللَّهُ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَا بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّن لِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠٠ تَرَى ٱلظَّد لِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُا بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِم ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ اللَّهِ

نؤيد شام وجهار . كسر الها مع عدم الصلة،

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَيِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ قُل لَّا أَسْئُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَى وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ وَمِهَا حُسِّنًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٢٣ الْمَ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّ أَفَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقّ بِكَلِمَتِهِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلنَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَا نُفْعَلُونَ (٥) وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ -وَٱلْكَفِرُونَ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْفَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ ع خَبِيرًا بَصِيرٌ ﴿ ﴿ وَهُو الَّذِي يُنِزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُ رَحْمَتُهُ. وَهُو ٱلْوَلِيُ ٱلْحَمِيدُ (١٠) وَمِنْ ءَاينِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَاتَبَةٍ وَهُوَ عَلَى جَمِعِهُم إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمَا أَصَبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كسبتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ النَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ

يفعلون بالياء بدل التاء

> وري النابيا النابيا الإنبيا الإن الم

هم مصیب تیم بیما حذف الفاء

فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ

ويعلم

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجُوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىدِ (٣) إِن يَشَأْ يُسْكِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِوَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ يُجَدِدُونَ فِي ءَاينلِنَامَا لَكُم مِن تَحِيصٍ اللهِ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيْآ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَا عَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ ٧٧ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَيُ هُمْ يَنْكُصِرُونَ اللَّ وَجَزَّرُوا السِّيَّةِ سَيِّئَةً مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَا وَلَمَنِ ٱنْنَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُولَيْكِ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلِ اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَيَهِكَ لَهُمْ عَذَاثُ أَلِيهُ اللهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللهُ وَمَن يُضَلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ، مِن وَلِيِّ مِن بَعْدِهِ - وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّ مِّن سَبِيلِ اللَّهُ اللَّهُ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ

هُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ اللَّهُ اللَّهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُوتِيمٍ ١٠٠ وَمَاكَاتَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيآ ، يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلِ (اللهُ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَيِّكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَلْ مَرَدَّ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي مَا لَكُمْ مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَبِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرِ ١٠٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَثُّم وَإِنَّا إِذَا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتَةً بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كُفُورٌ ﴿ اللهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآهُ يَهَبُ لِمَن يَشَآهُ إِنْتُا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُور ﴿ إِن أَوْ يُرَوِّجُهُمْ ذُكُرَاناً وَإِنكًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآي جِعَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَآهُ إِنَّهُ، عَلِيٌّ حَكِيمٌ (١٠)





ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء والألف

مهداً کسر المیم وفتح الهاء وألف بعدها مر و و المركز ابن ذكوان: فتح التاء وضم الراء

> ينشوُّ فتح الياء وإسكان النون مخفاة وتخفيف الشين

عند نون ساكنة مخفاة بدل الباء دون ألف وفتح

أبن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنْشَرْنَا بِهِۦ بُلْدَةً مَّيْتًا كَنَالِكَ تُخْرَجُونِ ﴿ ﴿ ۚ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَزَّكُبُونَ اللَّهِ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظَهُورِهِـ ثُمَّ تَذَكَّرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُّ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿ ۚ ۚ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ اللَّهِ وَجَعَلُواْ لَهُ, مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءً ۚ إِنَّ ٱلَّإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿ ١٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِ وَأَصْفَىٰكُمُ بِٱلْبَنِينَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَيْنِ مَثَكَّا ظَلَّ وَجْهُهُ. مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ أَوْمَن يُنشِّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿ ۖ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتِمِ كُةً ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَابُ شَهَادَ أَنُّهُمْ وَيُسْعَلُونَ (١٠٠) وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَهُ مَّالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ﴿ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ أَنَّ أَمَّ الْيَنَاهُمُ كِتَنَبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (١١) بَلْ قَا إِنَّا وَجَدُنَآءَابَآءَنَا عَلَيَ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَيْ ءَاثُرِهِم ثُمُّهَتُدُونَ 📆

وَكَذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّقْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾ قَالَ أُوَلَوْ جِنَّتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓٱ إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَلَفِرُونَ اللَّهِ فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ ۚ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُۥسَيَّهُ دِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْمَا لَكُمْ يَرْجِعُونَ ١١٠ بَلّ مَتَّعَتُ هَنَوُلآء وَءَابآءَ هُمْ حَتَّى جَآء هُمُ ٱلْحَقُ وَرَسُولُ مُّبِينُ ١٠ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَدَاسِحُرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ اللَّ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (٣) أَهُوَّ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ السَّ وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اللهَ



ماء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)

لِبِيُوتِمِمُ

**وَلِبِيُوتِهِمُ** کسرالباء

ابن ذكوان: تخفيف الميم هشام وجهان: ١.تخفيف الميم وهو المقدم ٢. تشديد الميم

> جَاءَ عَالَمَ مشام ألف بعد الهمز

ابن ذكوان ألف بعد الهمز وامالة فتحة الجيم والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِعُونَ كُلُّ ذَالِكَ لَمَّا مَتَنَّعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ وْ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَان نُقَيِّضٌ لَهُ وشَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَيِنُّ إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ نَّهُمُ ثُمُهُ تَدُونَ ﴿٣٧﴾ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَا بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿٣ وَلَن يَنفَعَ إِذَظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ ۖ أَفَأَنتَ تُسُ ٱلصُّمَّ أَوْ تَهْدِىٱلْعُمْنَ وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ النَّا فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم ثَمْنَكَقِمُونَ ﴿ اللَّهِ أَوْ نُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ١٠٠٠ فَأُسْتَمْسِكُ بِٱلَّذِيَّ أُوحِي إِيُّكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ثُنَّ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ كَا ۚ وَسَّكُلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّيسُلِناً أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعُبَدُونَ ﴿ وَلَقَدَّأُرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰدِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَنَّ فَلَمَّا جَآءَهُم بِتَا يَلِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْعَ

وَمَا نُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكَبُرُ مِنْ أُخْتِهَ ۖ وَأَخَذُنَاهُ بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اللَّ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ﴿ أَوْنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَفَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرَى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥٠) أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُو مَهِينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿ أَن فَلُولَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْ جَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ وَهُ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَوْمًا فَسِقِينَ ١٠٥ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنْنَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ۞ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُوٓا ءَأَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَ هُرْ قَوْمٌ خَصِمُونَ 🚳 إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيَّ إِسْرَتِهِ يلَ

يَتَأَيُّهُ صُم الهاء

أسكورةً فتح السين وزاد ألفاً بعدها

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

يُصُدُّونَ ضم الصاد

ما الهتنا تسهيل الهمزة الثانية

اللهِ وَلَوْ نَشَآءُ لِجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴿

جاء بن ذكوان: إمالة فتحة

قُلُ جَعْدُ مُرْكُمُ مشام: إدغام الدال في الجيم

يكعبادى إثبات الياء ساكنة وصلاً ووقفاً

أُورِثتمُوهَا هشام: إدغام الثاء

وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُكَ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَلْاَ اصِرَطُّ تَقِيمُ اللَّ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطِكُ ۚ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيلَّهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَاطُّ مُسْتَقِيمُ اللهُ فَأَخْتَكُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ١٠٠ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّاخِلَّا مُ يُوْمَهِذٍ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ عَدُقُ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ ١٧ كَنْ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَعَنَّزَنُونَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا مَنُواْ بِعَالِيْتِنَا كَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ أَنْ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَجُكُمْ تُحَبِّرُونَ ٧٠٠ يُطَافُ عَلَيْهم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ا مَا تَشْتَهِ بِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَٱنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيَّ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ ٧٠ لَكُمْ فَهَا فَكِكُهُ أُكْثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ ٧٧ كُنَّا مُلَّوِنَ ﴿ ٧٧ كُ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿٧٤ ۖ لَا يُفَتَّرُ عَ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٠﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿٧٧ُ وَنَادَوَاْ يَحْمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٍّ قَالَ إِنَّكُم مَّلِكِثُونَ ﴿٧٧﴾ لَقَدِّ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ١١٠ أَمْ أَبْرَمُوٓا أَشْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ اللَّهُ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَي وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ اللَّهِ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ (١١) سُبُحَنَ رَبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ﴿١٥ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّامَآءِ إِلَكُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴿ وَقِيلِهِ عَنَرَبِّ إِنَّ هَـٰ وَلَآءٍ قَوْمٌ اللَّهِ لَّا يُؤْمِنُونَ الْ فَأَصْفَحَ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْمُ

لَقُدُ جِّمُنْكُمُ مشام: ادغام الدال في الجيم

وقيلة، فتح اللام وضم الهاء

تعكمون بالتاء بدل الياء



جم

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف

رُبُّ

وَقَدَجّاءَهُمُ

وَقَدُّ جِآءَ هُمُ ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

وجاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

> ورگی، از نیزیا در نیزیا در نیزیا

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ١٠ وَإِنِّي عُذْتُ برَتِى وَرَبِّكُو أَن تَرْجُمُونِ اللَّهِ وَإِن لَّمَ نُوْمِنُواْلِي فَأَعْذِلُونِ اللَّهُ فَدُعَا رَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُّلَآءَ قَوْمٌ تُجُرِمُونَ ١٠٠ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ اللهُ وَأَتْرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوً إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ اللهُ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتِ وَعُيُونٍ ١٠٠ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ١٠٠ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ﴿٧٧ كُنَالِكَ وَأُورَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿٨٠ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظرِينَ (١٠) وَلَقَدُ نَجَيَّنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَمِنَ ٱلْعَذَابِٱلْمُهِينِ اللهِ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّاهُمْ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ آ ۖ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَكُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَكَمِينَ اللَّهُ وَءَانَيْنَهُم مِّنَ ٱلْآينَتِ مَا فِيهِ بَكَتُؤُا مُّبِيثُ انَّ هَنَوُكَاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَى وَمَا نَعَنُ بِمُنشَرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَالَمْ إِيا إِينَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَ الْمُمَّ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَكُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٣٧) وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ ٢٦) مَا خَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٣٠)

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْمَازِيرُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلنَّرَقُومِ اللَّهِ طَعَامُ ٱلْأَيْدِ اللَّ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١٠ كُغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (اللهُ خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٧) ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ (١٠٠٠) ذُقَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْمَن يِرُ ٱلْكَرِيمُ اللهِ إِنَّا هَلَا المَاكُنتُم بِهِ عَتَمْ تَرُونَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ (أَنَّ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونِ وَ كُلِّبَسُونَ مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ ﴿ وَهُ كَذَالِكَ وَزُوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عُونَ فِيهَا بِكُلَّ فَكِكُهَةِ ءَامِنِينَ ﴿ ۚ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (٥٠) فَضَلَّا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ ﴿ وَ ۖ فَإِنَّمَا يَسَرِّنَكُ بِلِسَانِكَ لُّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ ٥٨ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ﴿ ٥٩ كُلِّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لَهُ

لم يعد البطون

اللُّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَأَينَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُتُ مِن دَابَةٍ عَاينَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ الْ وَأَخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن يِّرْزِقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْمِرِيفِ ٱلرِّيكِجِ ءَايَنتُ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ لَا يَلْكَءَ إِينَ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّي فَبِأَي حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَاينيهِ عَنْ مِنُونَ ١٠ وَيَلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَنْهِ ٧ يَسْمَعُ ءَاينتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّرْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيم الله الله عَنْ عَلَيْ مِنْ عَ إِينَتِنَا شَيَّعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ اللَّهِ مِن وَرَآيِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسَبُواْ شَيْعًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّأَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ هَنذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱلبِدُ اللهِ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ، وَلِنَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ } وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ الله وَسَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكِّرُونَ اللَّهُ

جم بن ذکوان

ابن ذكوان : إمالة فتحة الحاء والألف

تُوْمِنُونَ بالتاء بدل

هُرُوًا إبدال الواو همزة

أليمي تنوين كسر بدل تنوين الضم



لِنَجْزِی بالنون بدل الیاء

جاّء هم ابن ذكوان: امالة فتحة

> سواء مر تنوين ضم

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ ثَالَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ لَمِّــً وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدْ ءَالْيَنَا بَنِيَّ إِسْرَةِ عِلَ ٱلْكِئَبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۖ فَمَا ٱخْتَلَفُوٓ أَإِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْلَلِفُونَ الله الله الله على شريعة مِنَ الْأَمْرِ فَالنَّعِهَا وَلَائتَ بِعَ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١٠ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٌ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ (١١) هَنذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ الله الله عَلَمُ اللَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَعْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآةً تَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَعْكُمُونَ اللَّهُ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ

تَذَّكُرُونَ تشديد الذال

أَفْرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وَوَلُّهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتُمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ ، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ ، غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿٣٣﴾ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَكُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ اللَّهُ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهُمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ٱثْتُواْيِعَا بَآيِنَآ إِن كُنتُدْ صَلِدِقِينَ ١٠٠ قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢) وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الله وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَائِيةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىۤ إِلَى كِئْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحَزُّونَ مَاكُنُّمُ تَعْمَلُونَ اللَّهِ هَاذَا كِنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا الْفَامْرَ تَكُنَّ ءَاينتِي تُتَلِّي عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكْبَرُتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمًا تُجُرِمِينَ اللهُ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتُّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُّ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣)

قيل هشام:

هشام : إشمام كسرة القاف الضم وَقْيلَ

هشام : إشمام كسرة القاف الضم

ٱتَّخَذَتُّمُ

إدغام الذال في التاء

هُرُوًا إبدال الواو همزة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحاء مالأاذ

وَبَدَاهُمُ سَيِّئَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُو كَ ﴿٣٣ۗ وَقِيلَ ٱلْيُوْمَ نَنسَنكُو كَمَّا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّصِرِينَ الْ ﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّكُمُ الْغَنَدَّتُمْ ءَاينتِ اللّهِ هُزُواً وَغَرَّتُكُو ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيَّا فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْنَعْنَبُونَ اللهِ فَلِلَّهِ ٱلْخَمَدُ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَرَبِّ ٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ ۗ وَلَهُ ٱلْكِبْرِيَّآءُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ الْهُوْلَةُ لَا أَجْعًا فِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ مِ ﴿ أَنْ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ أَنَّ مَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ٣ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا نَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَكُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ٱتْنُونِي بِكِتَبِ مِّن قَبْلِ هَلْذَآ أَوْأَتُكُرَةٍ مِّنْ عِلْمِإِن كُنتُمُّ صَدِقِينَ اللهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن

لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَعْلِفُونَ ٥

وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفرِينَ ١٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَذَا سِحْرُمُبِينُ ٧ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلَ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ، فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيلِّهِ كَفَى بِهِ عَشَهِيذًا بِيَّنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلْمَاكُنْتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآأَدْرِي مَايُفُعَلُ بِي وَلَا بِكُورً إِنْ أَنِّبُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى وَمَآأَنَا " إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ قُلْ أَرْءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَةِ عِلَ عَلَى مِثْلِهِ عَنَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُتُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِ -فَسَيَقُولُونَ هَنَا إِفْكُ قَدِيمٌ اللهِ وَمِن قَبْلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسُنذِر ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَى لِلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَّآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ

لثنذر بالناء بدل الياء

دون همزة وضم الحاء هشام: فتح (الموضعين) <sub>گ</sub>نگنگر ینقبلً أُفَّ فتح الفاء الثانية مع المد این ذکوان بالنون ١.زاد همزة والادخال ٤٠١٠ مع التحقيق والإدخال

َنْلُهُ, ثَلَثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَبَلَغَ رْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّي تُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (0) لُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُ عَن سَيْءَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ اَلْمَنَاتَةِ وَعَدَ الصِّدِقِ الَّذِي كَانُواْ نُوعَدُونَ ﴿ وَالَّذِي قَالَ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِيَّ أَنَّ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ فَيَقُولُ مَاهَنَدَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ ۖ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ الله وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِّمَاعِمِلُواْ وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمَّ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ كُبرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبَاكُنُمُّ نُفْسُقُونَ ﴿



﴿ وَاذْ كُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ . بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنَّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ۚ أَلَّا تَعَبُدُوۤ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنِّيٓ أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيَوْمٍ عَظِيمٍ ١١ قَالُوٓ أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكُنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِينَ أَرَىكُمْ قُومًا تَجَهَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهُمْ قَالُواْ هَلَذَا عَارِضٌ مُعَطِرُنَّا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عَرِيحٌ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (0) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَنَرًا وَأَفْعِدَةً فَمَآ أَغَنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَائُرُهُمْ وَلَا أَفْءِ دَيُّهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحُدُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُ ونَ 📆 وَلَقَدُ أَهْلَكْنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْنِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ فَلُولَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِمَ مَّ بَلْضَلُّواْ عَنْهُمُّ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠٠

بالتاء المفتوحة بدل الياء المضمومة وَإِذ صَرفناً هشام: إدغام الذال إدغام الذال

رَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلُمَّ حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوآ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الله يَقُومَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمُ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أُولِيَآءُ أُولَتِ كَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (٣) أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْتَىٰ بَكَىٰ إِنَّهُ, عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ٣٣ ۖ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَىٰ لَنَّارِ أَلَيْسَ هَنِذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كَنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ ٢٠ ﴾ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ تَسْتَعْجِل لَمُهُمَّ كَأُنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوعَدُونَ كُر يُلْبُثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارْ بِلَنُّغُ فَهَلْ يُهَلُّكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ

وأللك ألرهم والرج ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلَّ أَعْمَلُهُمْ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْوَعَمِلُواْٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثُلُهُمْ ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمْ فَشُدُّوا ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَآ ءَحَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَضَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٌ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ اللَّهِ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ أَنْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ أَلْفِينَ ءَامَنُوٓ أَإِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَيِّتَ أَقَدَامَكُو ٧٧ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ أَن ذَاكِ بِأَنَّهُمْ كُرهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ اللهِ أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِمَّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهُم وَلِلْكُفِرِينَ أَمْثَلُهَا (ال ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَولَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَنْفِرِينَ لَامَوْلَى لَمُمْ اللَّا

قَننُكُواُ فتح القاف والتاء وألف سنهما



زاد هُون ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

فُقَد جَمَآء هشام: إدغام الدال في الجيم

فَقَدُ جِآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

جاء تهم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

تَحْنَهَا ٱلْأَنْهَٰزُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَثْوَى لَمُمْ اللَّ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ هِي ٱشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَلِك نْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفَمَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن زَيِّهِ عَكُمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوَءُ عَمَلِهِ وَٱلْبَعُوٓ الْهُوَآءَهُمُ ﴿ اللَّهُ مَثَلُ الْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرُ مِن مَّآءِ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَرُ مِن لَّبَنِ لَمْ بَنَغَيَرٌ طَعْمُهُ. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمُّ صَفَى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرةٌ مِّن رَّبِّهُمْ كُمَنَّ هُوَخَلِدٌ فِي لَنَّارِ وَشُقُواْ مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُر اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَعِعُ إِلَيْك حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوۤاْ ٱهْوَآءَ هُوْ ﴿ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَاهُمْ تَقُونِهُمْ ﴿ اللَّهِ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَأَ فَأَنَّ هُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ﴿ اللَّهِ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنَّا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْرَ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَوَلَا نُزَّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ تُحَكَمَةٌ وَذُكِرَفِهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ الله الله والله مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ اللَّهُ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَهُمْ وَأَعْمَى أَبْصِكُرَهُمْ ﴿ اللَّهُ أَفَلًا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَا لُهَآ ٤٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِم مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كُرِهُوا مَانَزُّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَتِ كُذُّ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكُرُهُمْ ﴿ ١٧ كَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُواْ مَا أَسْخُطُ اللَّهُ وَكَرِهُواْ رِضُوانَهُ وَالْحَبَطُ أَعْمَلُهُمْ (١١) أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُغْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ اللَّهُ

أُسْرَارُهُمْ

وَلَوْ نَشَآهُ لَأَرَّيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَنَهُمَّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهِ وَلَنْبَلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُورُ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُورُ (١٦) إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمْمُ الْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحِبِطُ أَعْمَلُهُمْ (٢٠٠) ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا نُبْطِلُوا اللَّه أَعْمَلَكُورُ اللهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَمُعْ اللَّهُ فَكُونَ اللَّهُ لَهُ السَّلْمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمْ اللَّهُ إِنَّا إِنَّامَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُوْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمُ وَلَا يَسْتَلَكُمْ أَمْوَلَكُمْ ﴿ إِن يَسْتَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَنَكُمْ اللَّهُ هَاأَنتُمْ هَلُؤُلاَّءِ تُدْعَوْنَ لِكُ نِفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَّفَسِمِ - وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُكُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا مِسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم اللهِ





عَلَيْهِ كسر الهاء

فسنورتيه بالنون بدل الياء

بل ظُننتُم هشام: إدغام اللام في الظاء

بل تَّحُسُدُونَنَا هشام: إدغام اللام في التاء

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَا يِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ ۗ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَنهَ دَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اللهُ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمُوالْنَا وَأَهْلُونَا فَأُسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّن اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَبِكُمْ نَفْعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيًّا اللهُ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ اللَّهِ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لَمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحيمًا اللَّهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠٠٠

قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَـتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَنِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١١ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجَّرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارَ وَمَن يَتُوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ﴿ فَا لَهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعَتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١١١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةُ يَأْخُذُونَهُ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللهُ وَعَدَّكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَلَ لَكُمُ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَاينةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا اللهِ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١٠٠ وَلَوْقَنتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدْبُكُرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِتَا وَلَانصِيرًا ١٠٠٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِلسُّنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ٣

نُدُّخِلُهُ بالنون بدل الياء



مرس مر نعذبه بالنون بدل الياء

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (الله للهُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوُّهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُم مَّعَرَّهُ إِنِّ بِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لَوْتَ زَنَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْجَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلنَّقُوىٰ وَكَانُوَ أَخَقَ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ الْحَلّ لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَافَرِيبًا ٧٧) هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٠٠٠)

إِذجَّعكَ هشام: إدغام الذال في الجيم

لَّقَدُ صَّدَقَ هشاه:

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

فَأزَرَهُ ابن ذكوان: حذف الألف

الراء والألف

ابن ذكوان: فتح الطاء

تَرَبْهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَنَا فِي وُجُوهِ هِ مِمِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِلَةِ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزْرْعٍ أَخْرَجَ شَطْكُهُ وَفَازُرُهُ وَالسَّتَغَلَظُ فَٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ - يُعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (١٠)

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ۚ كَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفُعُوٓ ٱ أَصُوا تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجَهُ رُواْلَهُ, بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لبَعْضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُهُ لَا تَشْعُرُونَ ٢ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوجُهُ لِلنَّقُوئُ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُ تُرْهُمُ لَا يَعْقِلُونَ جاء كُون ابن ذكوان: إمالة فتحة الحيم والألف

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ عَ رَّحِيحُ ۗ ( اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِن جَآءَكُم ۚ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓ ٱ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَنُصِّبِحُواْ عَلَى مَافَعَلَّتُمْ نَادِمِينَ ﴿ ۖ وَٱعۡلَمُوٓاْأَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ ۚ فِيكَثِيرِ مِّنَٱلْأَمۡ رِلَعَنِيُّمُ وَلَئِكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفّْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَّ أَوْلَيْبَكَ هُمُ ٱلرَّسِّدُونَ ﴿ ۗ ۗ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيثُرَحَكِيثُرُ ﴿ ۗ وَإِن طَآبِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـٰتَلُواْ فَأَصَّلِحُواْ بَيْنَهُمَّأَ فَإِنَّ بِغَتْ إِحْدَنِهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَائِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآةٌ مِّن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا نِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُوٓا أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابِزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِتُّسَ ٱلِاسَّمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهُ

الجزء كاليياب فالغيثيرون

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ۦَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنٱلظِّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنِّ إِنَّا وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُكُ مِ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّا ٱللَّهَ تَوَابُ رَّحِيُّ اللهِ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِن ذَّكْرِ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَنْقَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ اللهِ اللهُ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الله إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَنهَ دُواْ بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ أُولَيْكِكَ هُمُ ٱلصَّندِ قُون (10) قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللهَ بدينِكُمْ وَٱللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ الله يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسَلَمُوا قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَل اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ



جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والآلف (الموضعين)

أرع ذا هشام وجهان: ۱. إدخال ألف بين الهمزتين، وهو المقدم ۲. كحفص

مُتنا ضم اليم

واَلقَرْءَ انِ اَلْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجْبُواْ أَنْ حَاءً هُ فَقَالَ ٱلۡكَنفِرُونَ هَاذَا شَيۡءُ عَجِيبُ ﴿ ﴾ أَءِ ذَا مِتَّ رَجْعُ بِعِيدُ ﴿ اللَّهِ قَدْعِلْمُنَا مَا نَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِنَابُ حَفِيظُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَيَ أَمْرِ مَّرِيجٍ وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَافِهُ امِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٧ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ اللهُ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبكركًا فَأَنَّابَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ ٱلْحَصِيدِ (١) وَٱلنَّخُلَ بَاسِقَنتِ لَمَّاطَلُمٌ نَضِيدٌ (١) اَدِّواَحْيَيْنَابِهِ عَبَلْدَةً مَّيْ تَّاكَذَلِكَ ٱلْخُرُوجُ (١١) كُذَّبَتُ لَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصَّحَابُ ٱلرَّسِّ وَتَمُودُ ﴿ اللَّهِ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ الله وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَعِ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ فَعَيينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأُوَّلِ بَلْ هُرْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْق جَدِيدِ

وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِۦنَفْسُهُۥ وَنَحَنُ ٱقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴿ اللَّهِ إِذْ يَلَقَى كَالْمُتَكَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ (٧٧) مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿ ١٠ وَجَآءَ تُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴿ إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورَّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ (اللهِ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَآيِقُ وَشَهِيدُ (اللهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةِ مِّنْ هَٰذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصُرُكِ ٱلْيَوْمَ حَدِيثُ (٢٠) وَقَالَ قَرِينُهُ هَاذَا مَالَدَيَّ عَتِيدُُ (٣٠) أَلْقِيَا فِي جَهَنِّمُ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ ( اللهِ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبٍ ( اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا ءَاخَرَفَأَ لَقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ﴿ ۖ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَامَاۤ أَطْعَيْتُهُ وَ وَلَكِكِنَكَانَ فِيضَلَالِ بَعِيدِ إِنْ قَالَ لَا تَخْنَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدَّ قَدَّمَتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (٢٠) مَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْغَبِيدِ (٢٠) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ (اللهُ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِأَمُنَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣٠) هَلْذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ اً" مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءً بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ السَّ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَكْ ِ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ اللَّهِ الْمُمْ مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدُ ﴿ اللَّ

وجاءت ابن ذكوان: إمالة فتحة

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف (الموضعين)



وَجِآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

مُّنِيبٍ ٱدُّخُلُوهَا

هشام : ضم التنوين وصلاً

وَكُمْ أَهْلَكُ نَا قَبْلُهُم مِن قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مِّحِيصٍ ﴿ آ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِ حَرَىٰ لِمَنَكَانَ لَهُ, قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ ١٧ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبِ ﴿ ﴿ اللَّهُ فَأَصْبِرَ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبِكُرُ ٱلشُّجُودِ الْكَ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ (اللهُ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ (اللهُ إِنَّا نَحَنُ يُحَى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ الآنَا يَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَٰ لِكَ حَشْرُ عَلَيْ نَا يَسِيرُ النَّ نَعَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَقُولُونَّ وَمَآ أَنَّ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّرٌ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١٠٠٠ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِيرِ وَٱلذَّا رِيَنتِ ذَرُوا ﴿ ﴾ فَٱلْحَيْمِ لَنتِ وِقُرًا ﴿ ﴾ فَٱلْجَيْرِينتِ يُسْرًا ﴿ ﴾ فَٱلْمُقَسِّمَنتِ أَمَّرًا ﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِثُ ﴿ ۚ وَإِنَّا لِدِينَ لَوْقِعُ ۗ ۖ

تَشَقَّقُ

٧) إِنَّكُورَ لَفِي قَوْلِ تَخْلِفِ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ ١٦ ﴾ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ ١٣ ﴾ كُرْهَاذَا ٱلَّذِي كُنُتُم بِهِ عَشَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ اَءَانَـٰهُمۡ رَبُّهُمۡ إِنَّهُمۡ كَانُواْ فَبْلَ ذَٰلِكَ ١٦ كَانُواْقِلِيلَامِّنَ ٱلَّيْلِ مَايَمْ جَعُونَ ﴿ ٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ( ) وَفِيٓ أَمُولِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ( ) وَفِي ٱلْأَرْضِ -َاينتُ لِّلْمُوقِنِينَ اللَّهِ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ اللَّوَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِثْلَ مَآ أَنَّكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ ٢٣ فَوَرَبّ نَنطِقُونَ الْآلُ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَهُ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ ١٥ ﴾ فَرَاعَ إِلَىٰ اللهُ فَقُرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ جَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفَ وَبَشَّرُوهُ بِغُكْمِ عَلِي ٢٨) ۚ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُكُوفِي صَرَّةِ فَصَكَّتُ وَجْهَهَ

وعيون ابن ذكوان: كسر العين

إِبْرُاهُلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف

إِذ دَّخَلُواْ

یے الدال ر مہ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف



﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿ ۖ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُعْرِمِينَ اللهُ النُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ اللهُ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿ ثُنَّ ۚ فَأَخْرَجْنَامَنَكَانَ فِهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثُنَّ فَمَا وَجَدْنَا فِهَاغَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتُرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (٧٣) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُكِنِ مُّبِينِ ﴿ إِنَّ الْمَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرُ أَوْ مِحَنُونٌ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْ نَهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذَنَهُمْ فِي ٱلْمِيمَ وَهُو مُلِيمُ اللهُ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ اللَّهُ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَنَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَأَلْرَمِيمِ اللَّهُ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبَّهِمْ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ اللَّهِ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَاكَانُواْ مُننَصِرِينَ ١٠٠ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا إِلَّيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَالَّا لَأُرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَلِهِدُونَ ﴿ أَنَّ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زُوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَكُّرُونَ (١٠) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ﴿ ا وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرُ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)

قيل هشام: شمام كسرة لقاف الضم

نُذَّكُّرُونَ

كَذَالِكَ مَآ أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُّ أَوْ مَجَنُونُكُ اللهُ أَتُواصُواْبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ اللهِ فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ اللَّهِ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجُنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ الْ اللَّهُ فِإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَا مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَكِهِمْ فَلا يَسْنَعْجِلُونِ بِسْ إِللَّهُ ٱلرَّحْمَارُ ٱلرِّحْمَارِ وَٱلظُّورِ اللَّ وَكِنْبِ مَسْطُورِ اللَّ فِيرَقِّ مَّنْشُورِ اللَّ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُودِ (أَنَّ وَٱلسَّقْفِٱلْمَرْفُوعِ (فَ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُودِ (لَّ إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ لَوْ قِعُ اللَّهُ مَا لَهُ مِن دَافِعِ ١٠ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرًا اللهِ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا اللهِ فَوَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمَّ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ اللهُ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا اللهُ هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا أَكَذِّبُونَ اللَّهُ هر يه هر ذرينهم ألف بعد الياء على الجمع

ذُرِيْنِهُ ألف بعد الياء على الجمع وكسر التاء و الهاء

على الجمع وكسر التاء و الهاء و الهاء المنافق الماض الماض الماض الماض الماف الماض الماض الماف الماض الماف الماض الماف الماض الماف الم الماف الماف الم الماف الم الماف الم الماف الماف الم الماف الماف الم الم الم الماف الم الم الماع الم الماف المام الم الماف الماف الم الماف الم الماف الما

أَفَسِحْرُ هَلَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصَلَوْهَا فَآصَهِرُوۤا أَوْلَا تَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 🖑 إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيعٍ ﴿ إِنَّ فَكِمِهِينَ بِمَآءَ النَّهُمُّ رَبُّهُمُ وَوَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ١١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُرْ تَعْمَلُونَ اللهُ مُتَكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَا هُم بِحُورِ عِينِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا بِهِمْ ذُرِّيَنَهُمْ وَمَا أَلَنْنَهُم مِّنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ أُمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينُ اللهُ وَأَمَدَدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْرِمِّمَّايَشَّنْهُونَ اللهُ يَنْنَزَعُونَ فِيهَاكُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْثِيثُ اللَّهِ اللَّهِ فَكِيمُمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوَّلُونٌ مَّكَنُونٌ ١٠٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبُّلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (١٠) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْـنَا وَوَقَـنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللَّهُ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ (١٠٠٠) فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ (٣) أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرُبَّصُ بِهِ ـ رَيِّبَ ٱلْمَنُونِ اللَّهِ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ السَّا

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلُمُهُم بِهَذَّا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ ٣ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَلَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَلْمَأْتُوا بِعَدِيثٍ مِّثْلِهِ عِإِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ عَيْرِشَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُوكَ اللهُ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِ لَا يُوقِنُونَ اللَّهُ أُمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِيِّطِرُونَ ﴿ اللَّهِ أَمْ هُمُ سُلَّرُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ ٢٠٠٠ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَوُنَ ﴿ ٢٠٠٠ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿ إِنَّ الْمُ لَا أَمْ لَهُ ٱلْبَنَوُنَ لَا اللَّهُ عَلَيْهُ الْبَنُونَ الرَّبُّ أَمْ تَسْتَكُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ اللَّهُمْ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُم يَكْنُبُونَ ﴿ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدَآفَا لَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُٱلْمَكِيدُونَ ﴿ كَا أَمْ لَهُمْ إِلَا أُعَيِّرُ ٱللَّهِ شُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَإِن يَرَوا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابُ مِّرْكُومٌ لا اللهِ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُضْعَقُونَ ﴿ فَا كَيُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِكَنَّ ٱَكْثَرَهُمْ لَايَعْلَمُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبِكُ ٱلنُّجُومِ ﴿ إِنَّ ا

المُصَيطِرُون هشام: بالسين المُصَيطِرُون ابن ذكوان: بالصاد

ر آئ ابن ذكوان ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ١٠٠٠ ﴿ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَعَهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآهُ وَيَرْضَيَ أَنَّ

وَٱلنَّجِمِ إِذَا هَوَىٰ 🕔 مَاضَلُّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ 🕔 وَمَايَنِطِوُّ عَنِ ٱلْمُوَىٰ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴿ عَلَمَهُ, شَدِيدُٱلْفُونَىٰ ذُومِرَةٍ فَأَسْتَوَىٰ ١٠ وَهُوَ بِٱلْأُفْتِي ٱلْأَعْلَىٰ ٧٧ ثُمَّ دَنَافَئَدَ لَى ١٨ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ١٠٠ فَأُوْحَىٓ إِلَى عَبْدِهِ ـ مَآ أَوْحَى ١٠٠ مَاكُذَبُ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَى ﴿ اللَّهِ أَفَتُمُرُونَهُ مَلَى مَايَرَى ﴿ اللَّهِ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ اللَّ عِندَسِدُرَةِ ٱلْمُنْفَكِي اللَّهِ عِندَهَاجَّنَّةُ ٱلْمَأْوَيِّ اللَّهِ إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿ اللَّهُ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ﴿ اللَّهُ لَقَدُراً فَ مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ﴿ ۚ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ ۚ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ يَلِكَ إِذَا فِسُمَةً ۗ ضِيزَىؒ ﴿ إِنَّ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُمْ وَءَابَآ وُكُمْ مَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَىٱلْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مِّن رَّبِّهِمُ ٱلْهُدَيَ إِنَّ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿ ١٠ فَلِلَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَتِيكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ ﴿٣﴾ وَمَا لَكُمْ بِهِ، مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا اللهِ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَوْ يُردُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا اللَّهُ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ آنَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسَنَىٰ ﴿ ۚ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْبِهِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُوْ إِذْ أَنشَأَ كُو مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ اللَّهِ الْفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّى ﴿ اللَّهِ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ المَّا الْعَندُهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُو يَرِي اللهِ اللهِ اللهِ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرُهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴿ إِنَّ الْآلَاذِرُ وَازِرَةٌ وَزَرَأُخُرَىٰ الله وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اللهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَىٰ اللَّهُ أُمُّ يُجْزَنْهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى اللَّهُ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنْهَىٰ اللهُ وَأَنَّهُ وهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي اللهُ وَأَنَّهُ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا اللهُ

و أِبْرُاهُلُمُ مشام: فتح الهاء ثم ألف و مروراً و مروراً تنوين الدال عَلَيْهِ النَّشَأَةُ الْأُخْرَى ﴿ اللَّهِ الْقَدْرِهُ وَاَغَىٰ وَاَقَنَى ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ وَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْ

وَأَنَهُ ۥ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذِّكْرَ وَٱلْأَنثَىٰ ۗ ۞ مِن نُطْفَةٍ إِذَاتُمْنَىٰ ۗ ۞ وَٱنَّا

الكُونِينِ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ الم

مُ اللَّهِ الرَّحْزِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرَّحْدِ الرّحْدِ الرّحْدِ

اَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَمْرُ الْ وَإِن يَرَوُاْءَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُّسْتَمِرُ اللَّ وَكَذَبُواْ وَاتّبَعُواْ أَهُواَءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِمُّسْتَقِرُ اللَّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزُدَجَرُ اللَّ حِكَمَةُ اللَّاعِثَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ مَافِيهِ مُزُدَجَرُ اللَّ حِكَمَةُ اللَّاعِئَةُ فَمَا تُغَنِ ٱلنَّذُرُ

ولُقَدُ جَّاءَهُم مشام: ادغام الدال في الجيم ولُقَدُ

ولفد جآء هُم ابن ذكوان: إمالة فتحة

أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَ مُّهُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَنِفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ۗ ﴿ كُذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ بَعِنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ۗ ۖ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغُلُوبُ فَأَنْصِرُ (اللهِ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَآءِ مُّنْهِمِر اللهُ وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْفَيَ ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْ قَدِرَ اللهِ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجِ وَدُسُرِ اللَّ تَعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ اللَّ وَلَقَد تَرَكُنكَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدِّكِرِ اللَّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرِ ٧ كُذَّبَتْ عَادُّفَكِيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١٠ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهُ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِمُّنقَعِرِ اللهِ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ اللهِ وَلَقَدْيَسَرْنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١٠٠٠ كَذَّبَتْ تَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ١٠٠٠ فَقَالُواْ أَبَشَرًا مِّنَّا وَرحِدًا تَتَبِّعُهُۥٓ إِنَّآ إِذَالَّفِيضَلَالِ وَشُعُرٍ ١٠٠٠ أَمُلْقِيٓٱلذِّكْرُ عَلَيُهِ مِنْ يَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّابُ أَشِرُ ۖ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّل ٱلْأَيْشُرُ (٣) إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْبَقِبَهُمْ وَأَصْطَبَرُ ٧٧)

فَفُنَّحْناً

عِيُونًا ابن ذكوان:

ابن ذكوان: كسر العين

كُذَّبَت ثَمُودُ

إدغام التاء في الثاء

أر ولِفِي مشام ثلاثة أوجه مرتبة كالتالي:

كالتالي: ١. تسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال

اد المحلقي المرابعة المرابعة

الثانية ٣ . كحفص

سَتُعُلَمُونَ بالتاء بدل

زِيَبِتْهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَقِسْمَةُ لِيَنْهُمُ كُلُّ شِرْبِ تُحْضَرُ ۗ ۞ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَنَعَاطَى فَعَقَرَ (١٦) فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِيرِ اللهُ وَلَقَدْ يَسَرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ﴿ أَنَّ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطِ بِٱلنَّذُرِ ﴿ أَنَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ نَجَيْنَهُم بِسَحَرِ السَّ نِعْمَةُ مِنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَآ وَلَقَدُ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُا بِٱلنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدُ رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ ۦ فَطَمَسْنَآ أَعَيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٧٧ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣٨) فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْ٢٣ ۚ وَلَقَدْ يَسَرِّنَاٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّذَّكِر نَ وَلَقَدْجَآءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ اللَّ كَذَّبُواْ بِعَايِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَعَ بِيزِ مُّقْنَدِدِ ﴿ اللَّهُ أَكُفَّا رُكُوْخَيِّرٌ مِّنَ أُوْلَتِهِكُو أَمْلَكُمُ بَرَاءَةٌ فِي ٱلرَّبُرِ اللهُ الْمُرْتُقُولُونَ نَعَنُ جَمِيعٌ مُّنْكَصِرٌ اللهُ سَيْهُ رَمُ ٱلْحَمْعُ وَنُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ ﴿ فَ كَا بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ اللهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ اللَّا يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِ مَ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ ﴿ إِنَّ ا

وَلَقَد صَّبَّحَهُم

هشام : إدغام الدال في الصاد

وَلَقَدَجّاءَ هشام: إدغام الدال في الجيم

ولقد جاء ابن ذكوان: إمالة فتعة الجيم والألف





وكلفت الباء

ذا العصف فتح الذال

فتح الذال و إبدال الواو ألفا

وَالرَّيْحَانَ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ۱.إمالة فتحة الراء والألفا وهو المقدم ٢.الفتح

أَي**ّهُ** ٱلثَّقَلَانِ ضم الهاء

رَبُّ ٱلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبَيْنِ ﴿٧٧ۖ ۚ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَّذِبًا مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ ۚ كَا يَنْهُمَا بَرْزَخُ ۖ لَا يَبْغِيَانِ ﴿ كَا فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۚ ۚ كِغَرْجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُّواَ لَمَرْجَاكُ ﴿ ۖ ۚ فَبَأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿٣﴾ وَلَهُ ٱلْجَوَارِٱلْمُنْشَتَاتُ فِٱلْبَحْرِكَٱلْأَقَلَعِ كَ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠ كُلُّمَنْ عَلَيْمَ افَانِ (٧٠ وَيَبْقَى وَجَهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ اللَّهِ فَيِأَيّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الله عَمَا لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِهُ وَفِي شَأْنِ (١٠) فَإِلَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ أَنَّ اسْنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ ﴿ ٢٣﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَائنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَينِ اللَّهِ عَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ النَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهُ ۚ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ الله عَالَيْ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ فَيُوْمَ إِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَنْهِمِ إِنْسُ وَلَاجَانٌ ﴿ (٣) فَيَأْيِءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ )

يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقْدَامِ ﴿ إِنَّ فِيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ هَذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَاٱلْمُجْرِمُونَ الآن يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمِ ءَانِ النَّ فَبِأَيَّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ الْ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَيِّهِ عَجَنَّنَانِ لاَ اللَّهِ عَلَيْ مَرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ اللهُ وَوَاتَآ أَفْنَانِ اللهُ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٠) فيهماعيُّنانِ تَجْرِيَانِ ﴿ ۚ ﴾ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ۞ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٠) فَبَأَيَّءَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) مُتَّكِعِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَثْرُقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّايْنِ دَانِ ١٠٠ فَبَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْ فَهُ فِهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَهِ أَيَّءَ الآءِ رَبُّكُمَا تُكَدِّبَانِ (٧٠ كَأُنَّهُنَّ ٱلْمَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ ﴿ فَا فَيَ عَالَاهِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فَ هَلْ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهُ وَمِن دُونهما جَنَّانِ اللهُ فَيأَيَّ ءَالاَءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ اللهُ مُدْهَامَّتَانِ اللهُ فَبِأَيَّ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١٠٠ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ أَنَّ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ١٠

ذو المجككي ضم الذال وأبدل الياء واوأ

والإكرام ابن ذكوان: وجهان ۱.إمالة فتحة الراء والألف وهو المقدم ۲.الفتح

> وگگه <u>ن</u>ن بابن<del>ها</del> ه **د**

فَكِهَةَ وَغَفَلَ وَرُمَّانُ ﴿ ﴿ فَإِلَّيْءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ إِنَّ فَيِأْيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللَّهِ مَا تُكَدِّبَانِ ﴿ اللّ مَّقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ ﴿ فَإِلَّا فِإِلَّا عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ لَوْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَاجَآنُّ اللَّهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥٠ مُتَّكِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ (٧٠) فَبِأَيّ ءَالَآءِرَيِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ ﴾ نَبْرَكَ أَسْمُ رَيِّكَ ذِى ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴿ ﴾ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۚ ۚ اللَّهِ لَوَقَعِنَهَا كَاذِبَةً ۗ ۚ كَا خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ٣ُ إِذَارُجَّتِٱلْأَرْضُ رَجًّا ١٤٠ وَبُسَّتِ ٱلْحِبَالُ بَسَّ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًا ١٠ وَكُنتُمُ أَزُوكِجًا تُلَثَةً ١٠ فَأَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَابُٱلْمَيْمَنَةِ إِلْا ۖ وَأَصْحَابُ ٱلْمُشْتَمَةِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْمَشْعَمَةِ ( ﴾ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلسَّنبِقُونَ ( اللهِ أُولَيَبِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿

فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٦) ثُلَّةً ثُمِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (١٦) وَقَلِيلٌ مِنَ ٱلْأَخِرِينَ

الله على سُرُرِمُوضُونة (١٠) مُتَكِينَ عَلَيْها مُتَقْبِلينَ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُحَلَّدُونَ ﴿ ۚ إِنَّا لِمَا كُوابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ اللهُ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ اللهُ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الله وَخُورُ عِينٌ اللهُ كَأُمْتُ لِي اللَّهُ لَهُ وَخُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُلُّ مَثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءَ إِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١٠) لَايسَمَعُونَ فِيهَالَغُواُ وَلَا تَأْثِيمًا ١٠٠٠ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ١٠٠٠ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَحِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ تَخَضُودِ (٨٧) وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (١٧) وَظِلِّ مَّدُُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ اللهُ وَفَكِهَ إِكْثِيرَةٍ اللهُ لَالْمَقْطُوعَةِ وَلَا مَنْوُعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَّرَفُوعَةٍ (٣٠) إِنَّا أَنشأَنهُنَّ إِنشاءَ ٥٠ جَعَلْنهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ وَ اللَّهِ عُرُبًا أَتَرَابًا ﴿ وَ لَا مُسْحَبِ ٱلْمِينِ ﴿ مَا ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ اللَّهِ وَأَصْعَبُ ٱلشِّمَالِ مَآأَضَعَبُ ٱلشِّمَالِ (الله فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (اللهُ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ (اللهُ الدِ وَلَا كَرِيمٍ النَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ النَّ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ اللَّ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَّكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَلُونَ ﴿ اللَّهُ قُلْ إِتَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ الْأَنَّ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (0)

و ر جر ر بنزفون فتح الزاي

أُرِيدُا هشام: إدخال ألف بين الهمزتين

مُتنا ضم الميم

ارعِنا هشام : إدخال ألف بين الهمزتين

**أُوَ** إسكان الواو

إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ﴿ ٥٠ ۖ لَا كِلُونَ مِن شَجَرِ مِّن زَقُومِ ﴿ ٥٠ ۗ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ٣٠ ۚ فَشَرْبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ١٠٠ ۗ فَشَرْبِوُنَ شُرْبَ ٱلْجِيمِ ١٠٠٠ هَذَا نُزُلُمُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٠٠٠ نَعَنُ خَلَقَنكُمْ فَلَوَلَا تُصَدِّقُونَ اللهُ أَفَرَءَيْتُمُ مَّا تُمْنُونَ اللهِ عَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَيْلِقُونَ (٥٠) نَعَنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَعَنُ بِمَسْبُوقِينَ (١٠) عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١١٠ وَلَقَدُ عَلِمْتُكُو ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكُّرُونَ ﴿ اللَّهِ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَحُرُثُونَ (١٣) ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأُمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ﴿ ١٤) لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَهُ حُطَكَمًا فَظَلَّتُدَّ تَفَكُّهُونَ ١٠٠ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١٦٧ بَلُ نَحُنُ مَعْرُومُونَ (٧٧) أَفَرَء يَتُكُو ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشَرَبُونَ ﴿١٧) ۗء أَنتُمُ أَنزَ لَتُكُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ إِنَّ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَاهُ أَجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ اللهِ أَفَرَءَ يُتُكُو ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ اللهِ عَأَنتُم أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَآ أَمَّ نَحَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿٧٦﴾ نَحَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعًا لِلْمُقُويِنَ 🐨 فَسَبِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ 💖 ﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ (٧٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ (١٧)

**شرّب** فتح الشين

م انتو هشام (کل المواضع) وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

مُ أُنكُو ٢ . تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

تَذَ كُرُونَ تشديد الذال

إِنَّهُ وَلَقُرُءَانٌ كُرِيمٌ ﴿ ﴿ فَكِنَبِ مَكْنُونِ ﴿ اللَّهِ لَلْيَمَشُهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٧ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّٱلْمَاكِمِينَ ١٠٠ أَفِيهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ﴿ ﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿ ﴾ فَلُوَلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴿ ٣٨ ۗ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِ نَنْظُرُونَ ﴿ ١٨ ۗ وَنَحَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لَانْتُصِرُونَ ١٠٠ فَلُولَآ إِن كُنتُمُ غَيْرَ مَدِينِينَ (٥٠) تَرْجِعُونَهَ آإِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ٧٧) فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ( الله عَرَوْحُ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيدٍ ( الله وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ( أَنَّ فَسَلَامُ لَكُ مِنَ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ( أَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّهَا لِينَ ﴿ فَانْزُلُّ مِنْ حَمِيدٍ ﴿ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اللهُ إِنَّا هَلَا الْمُوَ حَتَّى ٱلْيَقِينِ اللَّهِ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ سَبَّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ وَهُوَ ٱلْغَرْبِيُّ ٱلْحَكِيمُ الْ الْهُومُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ۖ ﴾ هُوَٱلْأُوَّلُواَلْآخِرُ وَٱلنَّطْهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّ

ترجع فتح التاء وكسر الحمم عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ ﴿ كَا عَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُو وَأَنفَقُواْ لَهُمُ أَجُرُ كَبِيرٌ اللهُ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدْ ٱخَذَمِيثُنَقَكُرُ إِن كُنْهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْـدِهِ ۗ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوثُ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَمَا لَكُمْ أَلَا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰنَٰلَ أَوْلِيَهِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىـٰتَلُواْ وَّكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسَّنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ﴿ ۖ مَّن ذَا لَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ, وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمُ اللَّا

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ

العين

بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّنَتُ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَنَبِسُ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَّهُ رَبَابُ بَاطِنْهُ رفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِ رُهُ ومِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُّمْ قَالُواْ بِلَي وَلَكِخَنَّكُمْ فَنَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصُتُمْ وَٱرْتَبُتُمْ وَغَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿ ۚ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِذْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُّهِيَ مَوْلَىٰكُمْ ۖ وَبِشِّسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَن تَخَشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهُمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُهُم ۚ وَكِثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ ١٦ ٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاْ قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهُ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِقَاتِ وَأَقْرَ<del>ضُوا</del>ْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

بي ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لاتُؤُخْدُ بالتاء بدل الياء



**نُزُّلُ** تشدید الزاي

يضيعف حدف الألف وتشديد

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَئِهِكَ هُمُٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَآهُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمَّ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَدِينَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَيِيمِ (اللهُ ٱعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُر اللَّنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلأَمُولِ وَٱلْأُولَادِكُمْثُلِ غَيْثِ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ أَمَّ يَهِيجُ فَتَرَلَهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْخُرُورِ ١٠٠٠ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيّ أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَاب مِن قَبْل أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ اللَّهُ لِكَيْلًا تَأْسَواْ عَلَىٰ مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورِ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ (1)

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئْدَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصُرُهُ، وَرُسُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيُّ عَزِيزٌ ١٠٠ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهُتَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (١) ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَيْءَ الْسَرِهِم برُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَنَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّاٱبْتِغَآءَ رِضْوَانِٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (٧) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ عِنْ أَتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لِأَعَلَّا يَعْلَمَ أَهُلُ ٱلْكِتَنِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهُ وَأَنَّ ٱلْفَضَٰلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ

و أِرُكُهُلُمُ هشام: فتح الهاء ثم ألف



قدسكمع

هشام: إدغام الدال في السين

يظُّهُرُونَ فتح الياء وتشديد الظاء وفتح الهاء (الموضعين)

مَعِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيَّ إِلَى وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرُكُمَا ٓ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ۖ ٱلَّذِينَ يُظَامِمُونَ مِنكُم مِّن نِسَآ بِهِم مَّا هُرَّ أُمَّهَتِهِمُ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِتَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن نِسَآ مِهُمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسًا ۚ ذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاّسَاً فَمَن لَمْ سَتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥكُبْتُواْ كَمَا كُبُتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ وَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَاينتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ ۚ يُوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِمَا عَمِلُوٓ أَأَحْصَىٰ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَصْحُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِ شُهُمَّ وَلَآ أَدَّنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكْثَرُ إِلَّا هُوَمَعَهُمِّ أَيِّنَ مَا كَانُواْثُمَّ يُنَبِّثُهُم بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧ۗ ٱلْمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجُونَ عِالْإِثْمِرِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِيٓ أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهُنَّمُ يُصَلَّوَنَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ لا ۗ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوَّا بِٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ اللَّ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَّكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ

جاءوك ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

قيلُ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

المجراس إسكان الجيم دون ألف مَا أَشْفَقُتُمُ مشام وجهان:

مُ الشفقة ٢. تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال

شىء مشام وقفاً: أربعة أوجه

ورسلي

يَثَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَحَيَتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُوكَ صَدَقَةٌ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُوْ وَأَطْهَرْ فَإِن لَّرْ يَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ ءَأَشَفَقُنُمُ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوبَكُمْ صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ إِمَا تَعَمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنْهُمْ وَيُحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ آإِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا أَيْمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴿ لَىٰ تُغَنِّىٰ عَنْهُمْ أَمُوا لَكُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٧٧ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ,كُمَا يَحْلِفُونَ لَكُورٌ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ﴿ ٱسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَنُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَكَ أَنَا وَرُسُلِيٍّ إِنَ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهَ

لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآذُونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْكَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ أَوْعَشِيرَتُهُمْ أُوْلَتِيكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنْكَّ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُولَتِيكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مُمْ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مُعَالًا فَالْحِوْنَ ﴿ اللَّهِ مُعَالِمُ اللَّهِ عَنْهُ أَلُقُلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ أَلْمُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ أَلْفُلِحُونَ ﴿ اللَّهِ عَنْهُ أَلْفُلِكُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولِلَّ عَلَيْكُولِ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ هُوَالَّذِي آخُرِجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ مِن دِيكُرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشَرَ مَا ظَنَنتُمَ أَن يَخُرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُ ٱلرُّعَبُّ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَتَأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللهِ وَلَوْلَآ أَن كُنْبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنيِّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ اللهِ

اگرغب ضم العين مورچ بيونهم

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَةً.وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ الْ مَاقَطَعْتُ مِينِ لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسُلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرِيْ وَٱلْمَتَكَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بِيْنَ ٱلْأَغْنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ عَنْهُ فَأَننَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٧ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥۗ أُوْلَيٓكٍ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا ٓ أُوتُواْ وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ

تَكُونَ

هشام وجهان: ۱. بالتاء بدل الياء، مقدم ۲. كحفص

م كرم دولة مشام: تنوين ضم

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَ وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مْ لَنَخْرُجَ ﴾ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ (١١) لَإِنَّ أُخِّرجُواْ لَا يَخَرُجُونَ مَعَهُمَّ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمَّ وَلَبِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبِئرَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ قَوْمٌ ۗ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بِأَشْهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحَسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّا كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۚ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ ﴿ كُمَثُلِ ٱلشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفَّرُ فَلَمَّاكَفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيٓ مُ مِنكَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ الله



جاء و ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَّا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَأْ وَذَلِكَ جَزَّ وُأُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا يُمَا يَهُمُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْسَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّ مَتْ لِغَدِّ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنَهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ اللهِ لَا يَسْتَوِى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠ لَوَ أَنزَلْنَا هَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لَّرَأَيْتَهُ، خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ الله هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوِّ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ هُوَ ٱلرَّحْنُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمُهَيِّمِثُ ٱلْمُعَرِينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهُ اللهُ الْحَدِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَيِّحُ لَهُ. مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ الْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدُّكُفَرُواْ بِمَاجِّاً ۚ كُمُّ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِ وَٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِي شُرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْ <del>ضَلَّ</del> سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ <sup>(ال</sup> إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَدَاءً وَيَبْسُطُوٓ اْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَهُمْ بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوۡ تَكُفُرُونَ ﴿ ۚ إِلَىٰ تَنفَعَكُمۡ أَرۡحَامُكُمۡ وَلَآ أَوۡلَاٰكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَدَّ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكَ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبَنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ كَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَاغْفِرَ لَنَارَبِّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْغَرْزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿

جاء كم ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

فَقَد ضَّلَّ إدغام الدال فالضاد

يعصل ضم الياء وفتح الفاء وتشديد الصاد

ا مراقع المورة كسر الهمزة

إِبْراها مُ هشام: فتح الهاء ثم ألف

قُولَ إِبْرَاهِيمَ مثل حفص

اِسُوة كسر الهمزة

جاء كُول ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

لَقَدْكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَالْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴿ وَمَن يَنُوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ ۞ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُورُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيثٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ لَا يَنْهَىٰكُمُ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينَرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُواْ إِلَيْهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللهُ إِنَّمَا يَنْهَ لَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِينرِكُمُ وَظَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولُوْهُمْ وَمَن يَنُولُكُمْ فَأُولَيْكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّ يَتَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِذَا جَآءَ عُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوافِرِ وَسْعَلُواْ مَآ أَنفَقَنْمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَآ أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ وَإِن فَاتَكُمْ شَىَّءُ مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِي آَنتُم بِدِه مُؤْمِنُونَ اللَّهُ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الحدم والألف

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلُنَ أَوْلَنَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينُ بِهُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْتَوَلُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِكُمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ اللهُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ الرَّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ يَتأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَاتَفُ عَلُونَ اللَّهِ كُبُرَ مُقْتًا عِندَاُللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُوكَ 🖤 إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ عَلَمَّا كَأَنَّهُم بُنْيَكُنُّ مَّرْضُوصٌ ﴿ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَقَوْمِ لِمَ تُؤَذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونِ أَنِي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُّ فَلَكَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

التورية ابن ذكوان: إمالة فتحة الراء والألف

جاء هم ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

مُرِمُ

تنوين الضم مع الإدغام وصلاً

بوره فتح الراء وضم الهاء

ننجياً فتح النون وتشديد الحيم

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكَبَيْ إِسْرَةِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرْمُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلنَّوْرَئِةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنُ بَعْدِى ٱسْمُهُۥ ٱحْمَدُّ فَلَمَّا جَآءَهُم إِلْبَيِنَنتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرٌ مُّبِينُ ۖ وَمَنْ أَظْلُرُ مِمَّنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٧ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَٱللَّهُمُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ اللَّهِ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولُهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِعِزَةٍ نُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ ثَا ثُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَتُجَهُدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُو إِنكُنتُمْ فَعَكُونَ اللَّ يَغْفِرْ لَكُوْ ذُنُوْبَكُو وَيُدُخِلَكُوْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَازُ وَمَسَاكِنَ طِيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهَ أَنْصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْتُ ۚ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ۚ كَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارَ ٱللَّهِكُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَٰنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآبِفَةٌ مِّنَ بَغِي إِسْرَتِهِ يِلَ ِطَآبِفَةً ۚ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ا





التورينة ابن ذكوان: إمالة فتحة

> ابن ذكوان وجهان ١. بالإمالة وهو المقدم ٢. بالفتح

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن نَوْمِ ٱلْجُمُعَ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْـتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ ۚ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوْةُ فَأَنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضِّلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ اللهُ وَإِذَا رَأُواْ تِجِكَرَةً أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْقُلُ مَا عِندَاللَّهِ خَيْرٌ مِنَ ٱللَّهُو وَمِنَ ٱلنِّجَرَةَ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ الله وَرَاهُ المنافِظَةُ وَلَيْ اللَّهُ المنافِظَةُ وَلَيْ اللَّهُ المنافِظَةُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ المنافِظةُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ ال ؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَٰ ٱلرِّحِيمِ إِذَا جَآءَكُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعْ إِنَّكَ لَرَسُولُهُۥ وَٱللَّهُ يَمَثُّمُ دُإِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكَفِذِبُونَ ۚ ﴿ ۖ ۚ إِنَّا لَهُ ال

جاء كوان : ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

إِذَا جَاءَكُ الْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ النَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهِ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ فَاللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ فَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ إِنَّهُمْ مَا اللَّهُ إِنَّهُمْ مَا كَانُواْ فَعَلَى عَلَى قُلُوبِهِمْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَالْمَعْمَ لَكُونُ الْمُعْمَ اللَّهُ اللْحُلَقُولُ اللْمُلْفُولُ اللْمُولُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

قيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓاْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ ١٠٠٠ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمُ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمّْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِيقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نُنفِ قُواْ عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَين رَّجَعْنَ آإِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَكِ ٱلْأُعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُلِّهِكُمْ أَمُوَلُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١) وَأَنفِقُواْ مِنهَا رَزَقُنكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١٠ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَاْ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّ

جاء ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ ۚ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَهِنكُمْ كَارَ وَمِنكُمْ مُّوَّمِنُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيلٌ ١٠٠ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُو فَأَحْسَنَ صُوَرَكُو وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٣ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُصِرُّونَ وَمَا تُعُلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ فَذَافُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِبِهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَيَوَلُواْ وَّاَسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَنِيُّ حَمِيدٌ إِنَّ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَى وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبُّونًا بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهُ فَعَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ ٱلَّذِي آَنَزُلْنا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعُ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّئَالِهِ وَثُدِّخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ

نگفر بالنون بدل الياء

وند خله وند خله بالنون بدل

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَا ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ إِنَّ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ اللَّهُ لَا إِلَٰهُ إِلَّا هُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُوْلَىدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهِ إِنَّمَاۤ أَمُولُكُمْ وَأَوۡلَادُكُمْ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجَّرُ عَظِيمٌ ﴿ ۚ فَأَنَّقُوا ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ـ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيثُ ﴿ إِنَّ عَنَامُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْغَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّا

ور مراقع المام ال

ب**وتهن** کسر الباء

> فَقَد ظَّلُمَ إدغام الدال في الظاء

بَكِلغ تنوين الغين

أُمُرهُم فتح الراء وضم الهاء وصلاً

فل جُعلَ هشام :إدغام الدال في

بَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُكُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتهنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُرَّ مِنْ بُنُوتِ يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدَّ حُذُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُورُ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَالِكُمْ يُوعَظُّ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ١٠ ۖ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمْرِهِۦُقَدِّجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلْتَعِي بَلِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضُنَّ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلَّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَنَّق ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ رَمِنْ أَمْرٍ هِ فِينْسُلُّ اللَّهِ أَنْزِلُهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وَأَجْرًا ﴿ الْ

أَشَكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُد مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانُصَارُّوهُنَّ لِنُصَ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمَّلَهُ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَتَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتِّمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنْفِقُ ذُوسَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ } وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْنَفِقَ مِمَّا ءَانَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا ءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَعُسْرِ يُسْرَلُ ٧٠ وَكَأْيِن مِّن قَرْيَةٍ عَنَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابُانُكُوا اللهِ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا اللهِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَكُمْ عَذَابًا شَدِيدً ۖ أَفَا تَقُوا ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْأَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيَّكُمْ ذِكْرًا (اللَّهُ رَّسُولُا يَنْلُواْ عَلَيْكُمْ وَءَاينتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِيحًا يُدْخِلُّهُ جَنَّنتِ تَجَرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَيْلِدِينَ فِهَآ أَبَدُّ أَقَدُ أَحْسَنُ اللَّهُ لَهُ، رِزْقًا ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِنَعْلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اللهَ

نگرا ابن ذكوان: ضم الكاف

المرابعة ال



يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكُواللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَعِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُورً عَفُورٌ رَحِيمٌ ( ) قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَعِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْلَكُورً اللَّهُ الْعَالَةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْعَلَالِيْعِلَّالِي الْعَلَالِي الْعَلَيْمُ الْعَلَالِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَاللَّهُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلِيلُولُولِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي ا

وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْعَكِيمُ الْ اللهِ اللهُ الل

فَلَمَا الْبَاكَ بِهِ وَاطْهُرُهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْصُهُ وَاعْصَ عَلَى عَمِ اللهُ عَلَيْهُ الْخَبِيرُ فَلَمَّا الْبَاَّهَا بِهِ وَقَالَتْ مَنْ أَنْبَا لَكَ هَذَا قَالَ نَبَا أَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ

اللهُ إِن نَوُم اللهِ عَلَد صَعَتَ قُلُوبُكُما وَإِن تَظَلُّهُ رَاعَكَتْ عَلَيْهِ

فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ السَّعَسَى رَبُهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا

خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُوْمِنَتِ قَنِئَتِ تَنِبَتِ عَلِدَتِ سَيَحِتِ

ثَيِّبَنِ وَأَبْكَارًا ﴿ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ قُوٓ ٱ أَنفُسَكُرُ وَأَهَلِيكُرُ لَيْ يَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكُدُ أَنفُسَكُرُ عَلَاظٌ شِدَادٌ

لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهُ يَكَأَيُّهُا

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَانَعَنَذِرُواْ ٱلِّيوَمِّ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَا كُنَّهُم تَعْمَلُونَ ٧

فُقُدُ صَّغْتُ هشام: إدغاه الدال في الصاد

تظُّنهُ رَا

سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتِ بَحْمِ ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخَزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً وَوُرُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلۡكُفَّارَ وَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّكُمُ وَيِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ثُنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجِ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ر ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ لهِ ـ وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْ مِرِ ٱلظَّالِمِينَ رِنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا دَّقَتْ بِكُلِمَنِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰنَ ﴿ اللَّهِ لَا مَا مُا اللَّهُ الْأِلالَ

وَقْيِلَ

هشام : شمام كسرة القاف الضم

عِمْرِانَ

ابن ذكوان وجهان: ۱.إمالة وهو المقدم ۲. بالفتح

وكِتَبِهِ،

كسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها

هل تركن هشام: إدغام اللام

وُلَقَدُ
رُبِّنَا
مشام:
إدغام الدال
في الزاي
ابن ذكوان:
وجهان
ا. إظهار
وهو المقدم

قد جّاء فأ مشام: إدغام الدال في الجيم

قد جاء نا ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

تَبْرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ ۖ ٱلَّذِي خَلَقَ لْحَيْوة لِسَلُّوكُمْ أَنَّكُمْ أَحْسَنُ عَهِلًا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَٰنِ مِن تَفَوْتٍ فَأَرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورِ ٣ أَثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّنَيْنِ يَنقَلِبَ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِتًا وَهُو حَسِيرٌ اللهُ وَلَقَدُ زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدَّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ اللَّهِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ برَبِّهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ إِذَآأَلْقُواْفِهَا سِمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ﴿ ثُلَّا تُكَادُ تُمَيِّرُ مِنَ ٱلْغَيْظِ كُلُّمَآ أَلْقِي فِيهَا فَوْجٌ سَأَلُهُمْ خَزَنَكُمْ ٓ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ﴿ قَالُواْ بَكِي قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِ كِبِيرِ الْ وَقَالُواْ لَوْكُنَّا نَسْمَعُ أَوْنَعْقِلُ مَأَكًّا فِي أَصْحَب الله المُعَرِّفُوا بِذَ نَبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَبِ السَّعِير إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ ﴿

وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِعِيَّاإِنَّهُ, عَلِيكُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿٣﴾ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيدُرُ اللَّهُ هُوَٱلَّذِي جَعَـٰلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِ ۚ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَغْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِي تَمُورُ اللهُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (٧٠) وَلَقَدَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿ ﴾ أُوَلَدُ بِرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِلَّا ٱلرَّمْنَ إِنَّا ٱلَّذِي هُوَ جُندُ لَّكُرْ يَنصُرُكُمْ مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَّ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ ا أُمَّنَ هَاذَ اٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِبَلِلَّاجُواْفِ عُتُوّ وَنُفُورِ ١٣) أَفَنَ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجَهِدِ الْهَدَيَ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (77) قُلْهُوَ ٱلَّذِيَ أَنشَأَكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰزَ وَٱلْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ٣٣ قُلُهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴿ ﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَدُ إِن كَنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ ثُ ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ ٢٠

عالمنكم وجهان: ١. التسهيل مع الإدخال عالمنكم عالمنكم ٢. تحقيق سيَّتُ إشمام كسرة السين الضم

وقيل هشام: إشمام كسرة القاف الضم

> وگی نین دریا دری

ن والقلم إدغام النون في الواو

ان مشام: زاد همزة استفهام وسهل الثانية مع الادخال

مان ذكوان: زاد همزة استفهام وسهل الثانية



سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴿ اللَّهِ إِنَّا بَلُوْنَهُمْ كُمَا بِلُوْنَاۤ أَصْحَبَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَفْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿٧) وَلَا يَسْتَثَنُونَ ﴿١) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن زَيِّكُ وَهُمْ نَآيِهُونَ ﴿ أَنَّ فَأَصَّبَحَتْ كَأَلْصَرِيمِ ﴿ أَنَ فَنَنَادُواْ مُصَّبِحِينَ ﴿ أَنَّ أَنِ ٱغَدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَنوِمِينَ ﴿٢٦﴾ فَأَنطَلَقُواْ وَهُرْ يَنَخَفَنُونَ ﴿٢٣﴾ أَن لَا يَدْخُلُنَّهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِسْكِينٌ ﴿ ١٤ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدٍ قَلْدِينَ ﴿ ١٠ فَامَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لَّوْنَ ﴿ ثَا كَبُلْ نَحَنُ مَخُرُومُونَ ﴿ ثَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُل لَّكُولُولَا تُسَيِّحُونَ ﴿ ﴾ قَالُواْسُبَحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ ﴾ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ اللَّهِ قَالُواْ يُوتِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ اللَّ عَسَىٰ رَبُنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ اللَّهِ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ ٣٣ ﴾ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّنتِ ٱلنَّعِيم اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَكَيْفَ مَعَكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ وَكَيْفَ مَعْكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ وَلَيْفَ مَعْكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ وَلَيْفَ مَعْكُمُ وَنَ اللهُ اللهُ وَلَيْفَ مَعْكُمُ وَنَ اللهُ وَلَيْفَ مَعْكُمُ وَنَ اللهُ وَلَيْفَ مَعْلَمُ وَنَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَيْفَ مَعْلَمُ وَلَهُ وَلَيْفَ مَعْلَمُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللللّهُ ولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ لَكُورِكِنَابُ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿٧٣ ۚ إِنَّ لَكُورَ فِيهِ لَمَا تَغَيَّرُونَ ﴿٢٣ ۗ أَمْ لَكُورَ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ لَكُوْ لَمَا تَحَكُّمُونَ ﴿ أَنَّ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِنَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَنَّ أُمَّ لَهُمْ شُرَكَا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ جِمْ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ ﴿ إِنَّ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن اللَّهُ

أن أغدوا ضم النون وصلاً

أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِهِ اللهُ عَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَذَرجُهُم مِّنْ لَا يَعْلَمُونَ لِنَا ۚ وَأَمَّلِي لَهُمَّ ۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ لَامَ الْمُ تَسَكُّلُهُمْ أَجُرَافَهُم مِّن مَّغْرَمِ مِّمْ فَلُونَ ﴿ إِنَّ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرُ لِكُمْ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كُصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ۗ ﴿ ۖ لَّوْلَا أَن تَذَارَكُهُ نِعْمَةُ مِن رَّبِهِ - لَنبُذَ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿ إِنَّ فَٱجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَ أَو إِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَ لَمَّا سَمِعُواْ ٱلذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ مُلَجِّنُونٌ ﴿ ٥٠ ۚ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالِمِينَ ﴿ ٥٠ ۖ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ ٱلْحَاقَةُ ﴿ ۚ إِنَّا لَكَاقَةُ ﴿ ٢ ﴾ وَمَآ أَذُرَ بِكُ مِالْكَاقَةُ ﴿ وَعَادُ بُالْقَارِعَةِ ﴿ ۚ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُواْ بِٱلطَّاعِيَةِ كُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرِ عَاتِهَ إِلَّ

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

(X)

كُذَّبت ثُمُودُ إدغام التاء

فهل تركی هشام: إدغام اللام في التاء كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةِ ﴿ ۖ فَهَلِّ تَرَىٰ لَهُم مِّنُ بَاقِيكةٍ ﴿ كَا

سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَ

وجاء ابن ذكوان: إمالة فتحة لحدم والألف

قَبْلَهُ، وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ﴿ أَنَّ فَعَصُواْ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً ﴿ ثُلِّ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلجَارِيةِ الله لِنجعلَهَا لَكُمْ نُذُكِرَةً وَتَعِيهَا ٓ أَذُنُّ وَعِيَةٌ (١١) فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ *َّفَةٌ وَحِدَةٌ (٣٧) وَحُ*لَتِٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَنَا دَكَةً وَحِدَةً ﴿٤٧) فَوَمَهِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ﴿ ١٠ وَٱنشَقَتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِيَ بَوْمَهِذِ وَاهِيَةٌ اللهُ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهِا وَيَحِيلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِيذِ ثَمَنِيَّةٌ ٧٧) يَوْمَ بِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُرْ خَافِيَةٌ ١٨١) فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ, بِيَمِينِهِ، فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُواْكِنْبِيَهُ ﴿ إِنَّ الْمِنْتُ أَنِّ مُلَاقً حِسَابِيَهُ (أَنَّ) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ زَاضِيَةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِيَّةٍ (أَنَّ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ٣٣ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّ ابِمَاۤ أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَامِ ٱلْخَالِيةِ اللَّهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبُهُ، بِشِمَالِهِ-فَيَقُولُ يَلْيَنْنَي لَرَ أُوتَ كِنْبِيهُ عَنَّى مَالِيَهُ ﴿ ٢٨ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيهُ ﴿ ٢٠ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ﴿ ٢٣ أَمُّرَّا لُحِيمَ صَلُّوهُ ﴿ اللَّهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ ﴿ آ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ٣٣ ﴾ وَلَا يَحْشُ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِين ﴿ ٣٠ ﴾

سكة لطيفة على هاء مالينه لحفص وابن عاسر مومنون بالياء بدل التاء ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وهو المقدم ۲. بالتاء

يَدُّكُرُونَ هشام: بالياء وتشديد الذال

ابن ذكوان ابن ذكوان وجهان: ۱. بالياء وشديد الذال وهو المقدم بربالتاء وتشديد الذال

سكالُ إبدال الهمزة ألفاً

كُ وَمَاهُوَ بِقُوْلِ شَاعِرْ فَلِيلًا مَّا نُؤُهِ نَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْأَخَذَنَامِنَهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿ مِنْهُٱلْهِ تَنَ ﴿ إِنَّ الْهَامِنِكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّهُ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَزِ ٱلرِّحِهِ

هِ اللَّهُ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُوبِهِ اللَّهِ وَمَن فِي ٱلْم بِهِ ﴿ إِنَّا كُلَّا إِنَّهَا لَظَى ﴿ ٥٠ كُنَّاعَةً لِلشَّوى ﴿ ١٠ كَتَدْعُوا مَنْأَذَبُرُوتُولُّكُ اللُّهُ وَجَمَعَ فَأُوعَىٰ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لَإِنسَانَ خُلِقَ هَـ لُوعًا ٱلْمُصَلِّينَ اللهُ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللهُ وَٱلَّذِينَ فِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ١٠٠ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿ أَ ﴾ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ﴿ ٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهُمْ عَيْرُمَأْمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُرُ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّاعَلَىٰ أُزَو كِجِهِمْ أَوْمَامِلَكُتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَكُنَّ أَبَّعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْ إِلَى هُمُ ٱلْعَادُونَ الله وَاللَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ الْأَمَنَانِمِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اً" وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدًا بَهِمَّ قَايِمُونَ ﴿٣٣﴾ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا بِهِمْ يُحَافِظُونَ نَّ ٱلْوَلَيْكِ فِي جَنَّنتِ مُّكُرِّمُونَ (٣٠) فَمَا لِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ أَيْ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ﴿٧٧﴾ أَيُطَمَعُ كُلَّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدُخَلَجَنَّةَ نِعِيمِ السَّ كَلَّا ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعُلَمُونَ

نز اعد المجور نزاعة المحدد تنوين ضم



بِشَهُدَ تِهِمَ

حذف الألف الثانية - بالإفراد -

ٱقَسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَسْرِقِ وَٱلْمَعَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ أَنَّ كَالَ أَن نُبَدِّلَ حَيْرًامِّن وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ أَ ۚ ۚ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَبَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ نَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ كِوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصُبِ يُوفِضُونَ اللهُ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةٌ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ اللَّ جِهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مَأَنَ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (٧) يَغْفِرْ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَنُؤَخِّ زَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآء لَا يُؤَخِّرُ لُؤَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ كُ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ﴿ فَا لَمْ يَرِدُ هُرُ دُعَآ ِي ٓ إِلَّا فِرَارًا اللَّهُ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُواْ أَصَلِعَهُمْ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَٱسۡتَغۡشَوا۟ ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسۡتَكۡبَرُواْ ٱسۡتِكۡبَارًا ٧ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١٠٠٠ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنتُ لَمُمُّ وَأَسْرَرْتُ لَئُمْ إِسْرَارًا اللَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُۥكَاتَ غَفَّارًا اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ وَالرَّا

أن أن أعبد أوا أعبد أوا أضم النون وصلاً

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

دُعآء ی فتح الیاء

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ اللَّهِ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوا لِ وَبِنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا اللَّا مَّالكُوْ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اللَّا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أُطُوارًا اللهُ أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَنوَ تِ طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهُ وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُلُّ ثُمَّ يُعِيذُكُمْ فَهَاوَ ثُخِّر جُكُمْ إِخْرَاجًا ١١٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلأَرْضَ بِسَاطًا ١١٠ لِتَسَلُّكُواْمِنُهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١٠٠ قَالَ نُوحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ،وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًاكُبَارًا ١٠٠ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَنَعُوقَ وَنَتَرًا ﴿ ۚ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ال مِمَّا خَطِيَّكَ بِهِمْ أُغُرِّهُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا نَذَرْ عَلَى ٱلأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا اللَّ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمْ يُضِلُّواْعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿٧٧ۗ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُوَ لِلَّكِّي وَلِمَن دَخَلَ بِنَّعِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠٠٠

سيح ابن ذكوان : إسكان الياء



قُلُ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوۤ أَ إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَ الَّا اللهُ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشِّدِفَ امِّنَا بِهِ ۚ وَلَن نَّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا اللَّهِ وَأَنَّهُ,تَعَلَىٰ جَدُّ رَبِّنَامَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَالَ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيمُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَّاظَنَّاۤ أَن لَّن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٱللَّهِ كَذِبًا ٥ أَوَأَنَّهُ كَانَ رِجَالُ مِّنَٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجالٍ مِّنَ ٱلْجِينَّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا اللهِ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كُمَا ظَنَنْمُ أَن لَن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ﴿ ﴾ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَ هَا مُلِتَتْ حَرَسًا شَدِيدًاوَشُهُبًا ﴿ ۚ وَأَنَّاكُنَّا نَقَعُدُمِنَهَامَقَاعِدَ لِلسَّمَعِّ فَمَن يَتِمِعِٱلْأَنَ يَجِدُلُهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿ وَأَنَّا لَانَدْرِيٓ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْرَأُرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿ ۚ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَٰ لِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ ١ ﴾ وَأَنَّاظَنَنَّآ أَن لَّن نَّعُجِ زَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعُجِزَهُ، هَرَبًا ١١٠ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعَنَا ٱلْهُدُيَّ ءَامَنَّا بِهِۦ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِۦ فَلاَ يَخَافُ بَغْسَا وَلَا رَهَقًا ﴿٣ ﴾

فرادوهم ابن ذكوان وجهان ۱. الفتح وهو المقدم ۲. إمالة فتحة الزاي والالف

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأَوْلَيِّكَ (١٤) وأمَّا ٱلقَّنْسِطُونَ فَكَانُو ٱلجَهَنَّمُ حَطَيًا وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَىٱلطُّرِيقَةِ لَأَسُقَيْنَاهُم مَّآءً عَدَقًا (١٠) لِنَفْيِنَاهُم فِيةً وَمَن يُعْرَضُ عَن ذِكْر رَبِّهِ عِيسَلُكُمُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿٧٧﴾ وَأَنَّ لْمَسْنِجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ﴿ وَأَنَّهُ وَلَيَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ فَلَ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بهِ ٤ أَحَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمُ صَرًّا وَلَا رَشَدًا ﴿ ثَا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمْلَتَحَدًّا (٢٠) إِلَّا بِلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَاكَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّ لَهُ وَسَارَ جَهَنَّكَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ﴿ مَا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلُمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ ثَا كُتُلُ إِنَّ أَذَرِي ۖ أَقَرِيبُ ۗ مَّا تُوعَدُونَ أَمَّ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّي آَمَدًا ١٠٠٠ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ عَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ﴿٧ۗ ۚ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبُلُغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّ شَيْءٍعَدَدُا ﴿ اللَّهِ

نسلگه بالنون بدل

> لبكا هشام وجهان: ۱. ضم اللام، وهو المقدم ۲. كحفص

فكل زاد ألف بعد القاف وفتح اللام أُوكُانِقُصَ ضم الواو نعم الأ

وطآء كسر الواو وفتح الطاء وزاد ألف بعدها مع المد

> رُّبِ کسر الباء

سياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف

٣ُ أُوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿ ۚ إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٠ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَمُكَّا وَأَقُومُ قِيلًا ١٠ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُومِلًا ﴿ ﴾ وَٱذْكُرِ أَسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ ﴾ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّغِذْهُ وَكِيلًا ١٠٠ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجًرًا جَمِيلًا ١٠٠٠ وَذَرَّنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهَّلَهُمْ قَلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنَكَالُا وَجَحِيمًا ﴿ أَنَّ لَا يَعْم وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ يُوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالْكَثِيبَا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ١٥٠ فَعَصَىٰ فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخَذَا وَبِيلًا ﴿ اللَّهِ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِدِّ - كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَانِهِ عِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءً ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَ سَبِي



و مر ثُلْثِي هشام:

سكان اللام

**ریصیمی** کسر الفاء والهاء

وَتُلْثِهِ عَ كسر الثاء الثانية والهاء

**وَٱلرِّجْزَ** کسر الداء

﴿ إِنَّ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ لُثَيَّ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ. وَثُلُثُهُ. وَطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكُ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارْعِلِمَ أَن لَن تَحْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُرْ فَأَقِّرُ وَالْمَا يَيْسَرُ مِنَ ٱلْقُرْءَ انَّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخُرُونَ يُقَيْنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْرَءُوا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا نُقَيِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْخَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرَاوْا سَتَغْفِرُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰ وَٱلرِّحِهِ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّيِّرُ ۚ ﴿ فَوَالَّذِرُ ۗ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبِّرُ ﴿ ۖ وَيَابَكَ فَطَهِّرُ ﴿ ﴾ وَٱلرُّحْزَ فَأَهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ۞ وَلرَبَكَ فَأَصْبَرُ ۞ فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ١٠ فَذَلِكَ يَوْمَ بِذِيَوْمٌ عَسِيرٌ ١٠ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ اللهُ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا اللهُ وَجَعَلْتُ لَهُ, مَالًا مَّمَدُودًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَالرَّا ۗ وَمَهَّدتُّ لَهُ, تَمْهِيدًا ﴿ اللَّهُ مُعْلَمُعُ

أَنْ أَزِيدُ ١٠٠ كُلُّ إِنَّهُ كَانَ لِأَيْلِنَا عَنِيدًا ١١٠ سَأُرُهِ قُهُ وصَعُودًا ١٧٠

وهو المقدم

همزة أدبر ثم فتح الدال

ابن ذكوان: امالة فتحة الشين والألف

﴾ ثُمَّ عبسَ وَيسَرُ (٢٠) ثُمَّ أَدْبَرُ وَأَسْتَكُبَرُ (٣٧) فَقَالَ إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا سِعْرُ الْ ٤ إِنْ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٠ سَأْصَلِيهِ سَقَرَ ١٠ وَمَاۤ أَدْرِيكُ مَاسَقَرُ ﴿٧٧﴾ لَا نُبْقِي وَلَا نَذَرُ ﴿ ٢٨ ﴾ لُوَّاحَةٌ لِلْبَشِر ﴿ ٢٧ ﴾ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ اللهُ وَمَاجَعَلْنَآ أَصَحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْهِكُةُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَبَ وَبَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوجِم مَّرَضُّ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بَهِٰذَا مَثَلًا كَنْإِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَوُ جُنُودَرَيِّكَ إِلَّا هُو وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر (١٦) كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ﴿ ٣٣﴾ وَٱلْتِيلِ إِذْ أَذْبَرُ ﴿ ٣٣﴾ وَٱلصُّبِحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ﴿ ٣٤﴾ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ (٣٠) نَذِيرَا لِلْبَشَرِ (٣٦) لِمَن شَلَّة مِنكُو أَن ينقَدَم أَوْ يَنأَخَرَ (٣٧) كُمُّ ا نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ رَهِينَةُ ﴿ ٢٣ ﴾ إِلَّا أَصْحَبُ أَيْهِينِ ﴿ ٣٣ ﴾ فِي جَنَّاتِ يَسَاءَ لُونَ كَ عَن ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مَاسَلَكَ كُرْ فِي سَقَرَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَمْ نَكُمِنَ ٱلْمُصَلِّينَ لَا ۚ وَلَمْ نَكُ نُطِّعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لَئَ ۗ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ ﴿ فَا كُنَّا ثُكُذِّبُ بِيَوْمِ ٱلِدِّينَ ﴿ فَا حَتِّيٓ أَتَكَنَا ٱلْيَقِينُ ﴿ ﴿ الْ

الراء والألف

رِ شُفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ﴿ ٤٨﴾ فَمَا لَمُنَّمْ عَنِ ٱلتَّذِكُرَةِ مُعْرِضٍ سْتَنفِرَةُ ﴿٥٠﴾ فَرَّتْ مِن قَسُورَةٍ ﴿١٥ ﴾ بَلْ يُريدُ كُلُّ ٱمَّرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفًا ثُمُنَشَّرَةً ﴿ ثَنَّ كَلَّا بَلَ لَا يَخَافُونَ اَلْآخِرَةُ ﴿ ٣٠﴾ كَلَّ إِنَّهُ رَبَذُكِرَةٌ ﴿ ٢٠٠﴾ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ ﴿ ٥٠٠﴾ وَمَا يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلنَّقْوَى وَأَهْلُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴿ ٥٠ سيورة القنامترا مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِهِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ اللَّهِ وَلَا أُقْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ اللَّهُ أَيَحُسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ وَ ﴿ إِنَّ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٓ أَن نَسُوِّى بَنَانَهُ وَ الْ بَلْ يُرِيدُ ٱلْإِنسَنُ لِيَفَجُرَ أَمَامَهُ وَ ۞ يَسْتَلُ أَيَّا نَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ ۞ ۚ فَإِذَارِقَ ٱلْبَصَرُ ٧ وَحَسَفَ ٱلْقَمَرُ ١٠ وَجُمِعَ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ١ يَقُولُ ٱلْإِنسَنُ يَوْمَهِذٍ أَيْنَ ٱلْمَفَرُ ﴿ ۚ كَلَّا لَا وَزَرَ ﴿ ۚ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمُسْتَفَرُّ ﴿ ۚ كَا يُنْبَوُّا ٱلْإِنسَنُ يَوْمَ إِذِيمَا قَدَّمَ وَأُخَّرُ ﴿ ١٣ كَا إِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ - بَصِيرَةٌ ﴿ ١٠ وَلُوٓ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تُحَرِّكُ بِهِ عَلِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ عَلَى إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ و وَقُرْءَ انَهُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّ

مُستَنفَرَةً مُستَنفَرَةً فتح الفاء

بياء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



يُحِبُّونَ يُحِبُّونَ وَيَذُرُونَ بالياء بدل التاء

سَكة لطيفة على النون لحفص

وَفَيلَ هشام: إشمام كسرة القاف الضم

من رَّاقِ بلا سكت وإدغام النون في الراء

مردر تمنی بالتاء بدل

سكسكر هشام: بالتنوين وصلاً، ويقف عليها بالألف



عَيْنَايَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ ۚ ۚ يُوفُونَ بِٱلنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِسْكِينًا وَمَتِيمَاوَأَسِيرًا ١٠ إِنَّمَانُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُمِنكُو جَزَّاءُ وَلَا شُكُورًا الَّ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسًا فَتَطَرِيرًا ﴿ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شُرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١) وَجَزَعْهُم بِمَاصَبَرُواْجَنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِعِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهُ رِرًا اللهُ الله وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَاوَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ اللَّهِ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِكَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿ اللَّهِ فَوَارِيرًا مِن فِضَةٍ فَدَّرُوهَا نَقْدِيرًا ﴿ اللَّهِ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِنَ اجُهَا زَنجبيلًا ﴿٧٧ۗ عَيْنَافِهَا تُسُمَّى سَلْسَبِيلًا الله الله ويَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَدُونَ إِذَا رَأَيْنُهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوْلُوا مَنْثُورًا ولا وإذارأيت ثم رأيت نعياً ومُلكًا كَلِيرًا ﴿ عَلِيهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرِقُ وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَنْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (١١) إِنَّ هَاذَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُورًا (١١) إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ ٢٣ ۖ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ الثِمَّا أَوْكَفُورًا اللَّ وَأَذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا اللَّ

قُوارِيراْ هشام: إثبات



و إِسْتَبْرَقِ تنوين كسر بن ذكوان : مالة فتحة

يشاء مون بالياء بدل التاء

وور نذرًا ضم الذال

أدريك ابن ذكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف

رُالْيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبّحُهُ لَيْلًا طويلًا هَنَوُلآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمۡ يَوْمَاثَقِيلًا ﴿٧﴾ نَحْنُ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَلَهُمْ بَيْدِيلًا انَّ هَلْذِهِ عَنَذُكِرَةٌ فَمَن شَلَّهَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ عَسَبِي وَمَاتَشَآهُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَكَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ ۖ } يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِهِ وَٱلْمُرْسَلَنةِعُ فَالْآَ فَالْعَصِفَاتِ عَصْفَالْ ۖ وَٱلنَّبْسَرَ تِ نَشُرًا لِآٓ ﴾ فَٱلْفَرْقَنْتِ فَرُقًا ۚ إِنَّ كَالُمُلُقِيَنْتِ ذِكَّرًا الْفَ عُذْرًا أُونُذُرًا اللَّهُ ۖ إِنَّمَا

وَالْمُرْسُلَاتِ عَمَّفَا ﴿ فَالْعَصِفَاتِ عَصَفَا ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ وَالنَّشِرَتِ نَشُرًا ﴿ وَالْمَا فَالْمُلْقِينَ وَكُرًا ﴿ فَا عُذَرًا أَوْ نُذُرًا ﴿ فَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ فَوْعَدُونَ لَوَ فِعَ الْمَ فَلَا النَّجُومُ طُعِسَتُ ﴿ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ فَوَعَدُونَ لَوَ فِعَ الْحَبَالُ نُسِفَتَ ﴿ وَإِذَا النَّهُ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

مَّعْلُومِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَدِرُونَ (٣٦) وَيُلَّيُومَبِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ أَمْ يَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ﴿٥٠﴾ أَحْيَآءَ وَأَمُو َتَا ﴿١٦﴾ وَجَعَلْنَافِيها رَوَسِي شَلِمِخَلْتِ وَأَسْفَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ كَا لَا مُولِلُ يَوْمَهِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهُ ٱنطَلِقُوٓ أَ إِلَى مَاكُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ١٠٠ ٱنطَلِقُوۤ أَ إِلَى ظِلِّ ذِي تُلَثِ شُعَبِ اللَّهُ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ اللَّهِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَٱلْقَصْرِ (٣٣) كَأَنَّهُ مِيكَتُّ صُفْرٌ (٣٣) وَيْلُيُومَ بِذِلِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَذَايُومُ لَا يَنطِقُونَ ﴿ ٣٠ ۗ وَلَا يُؤَذَّنُ لَكُمْ فَيَعْنَذِ رُونَ ﴿ ٣٦ ۗ وَلَكُنومَ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿٣٧﴾ هَنْدَايَوْمُٱلْفَصْلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿٣﴾ فَإِن كَانَ لَكُوْكِيْدُ فَكِيدُونِ (٣٠) وَيُلِّيُوَمِ نِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ثَا إِنَّا لَمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ﴿ إِنَّ } وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشَّتَهُونَ ﴿ إِنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓكًا بِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴿ يَا إِنَّا كُنَّ إِنَّا كُنَّ إِنَّ كُنَّ إِنَّا كُنَّاكِ بَجْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَا كُولُكُومَ بِذِ لِّلْمُ كَذِّبِينَ ١٤٠٤ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ يَجُرْمُونَ ١٤٠ وَيْلُ يُوَمَيِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿ ﴿ ﴾ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرَّكُعُونَ ﴿ ﴾ وَمُلُّ وَمُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ, يُؤْمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ مِنْوَنَ

زاد ألفاً بعد اللام - على الجمع -

وعيون ابن ذكوان : كسر العين

قیل هشام: إشمام كسرة القاف الضم



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِيَهِ عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ ﴾ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴿ ﴾ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُغَلِّلُفُونَ ﴿ ٣ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ ۚ ثُوَّ كُلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿ فَا أَلَمْ نَجْعَلُ لَأَرْضَ مِهَا ذَا الْ ۖ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿ ﴾ وَخَلَقُنَكُمْ أَزُو كَا ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَانًا ال وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَانَ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَمَعَاشَانَ وَبَنْيَسَنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (١١) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا (١١) وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَ تِمَاءَ ثَعَاجًا ﴿ اللَّهِ لِنَحْرِجَ بِهِ عَبًّا وَبَا مَّا اللَّهِ وَجَنَّاتٍ أَلْفَا فَا ﴿١٦ ۚ إِنَّ يَوْمَٱلْفَصْلَ كَانَ مِيقَنتَا ﴿٧٧ ۚ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَنَأْتُونَ أَفُواجًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا أَنْ أَبُوابًا ﴿ إِن اللَّهُ وَسُيِّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتْ سِرَابًا ﴿ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتْ مِنْ صَادًا ﴿ إِنَّ إِلَّا لَعْيِنَ الْمُ الله عَيْمًا وَغَسَّاقًا (0) جَزَآءَ وِفَاقًا (1) إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا (٧٧) وَكَذَّبُواْ بِحَايَٰذِنَا كِذَّابًا (١٨) وَكُلُّ شَيءٍ

وفيِّحتِ تشديد التاء

وغساقًا

أَحْصَيْنَكُ كِتَنَبًا ﴿ أَنْ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ﴿ أَنَّ الْمَالِكُ الْمَ

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ (٣٧) ۚ حَدَآبِقَ وَأَعْنَيَا ﴿ ٣٣) ۗ وَكُواعِبَ أَنَّهِ أَمَا ﴿ ٣٣) وَكُأْسًا دِهَاقًا ﴿ إِنَّ الَّايِسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذًا بَا ﴿ وَ كُا جَزَاءً مِن زَّبِكَ عَطَاءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾ زَّبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَٰنَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ ﴾ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَيِّكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ۚ كَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلْحَقُّ فَكَمَن شَاءً أَتُّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَنَابًا ﴿ إِنَّا أَنذَرْنَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرْءُمَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلْيَتَنَى كُنْتُ تُرَابًا ﴿ الْمَالِ ؞ٱللَّهُٱلرَّحْمَٰزَٱلرِّحِهِمِ وَٱلنَّازِعَاتِ غَرْقًا ﴿ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ﴿ وَٱلسَّابِحَتِ سَبَّهُ ٣ُ فَٱلسَّنِهِقَاتِ سَبْقًا لَ فَأَلَّمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا لَا ۚ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ تَ تَتَبَعُهَاٱلرَّادِفَةُ ﴿ ثُلُوبٌ يَوْمَيذِ وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَـرُهَا خَشِعَةً اللَّ كَانَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ اللَّهُ أَءِ ذَا كُنَّا عِظْكُمَا نَجْدَوَةُ ﴿ ١١ ﴾ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كُرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۗ (١١) فَإِنَّا هِي زَجْرَةٌ ۗ

شآء ابن ذكوان: إمالة فتحة

أَرْعِنَّا هشام: إدخال ألف من الهمذتة:

إذًا أسقط همزة الاستفهام

وَحِدَةٌ اللهِ اللهُ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ اللهُ اللَّهُ لَأَنْكُ حَدِيثُ مُوسَى (٥٠)

عَ الْنَحَ هشام وجهان: ۱. التسهيل مع الإدخال

جاءت ابن ذكوان :

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُۥ بَالْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوى ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُۥ طَغَى ﴿ فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُ ﴿ ﴿ أَوَأَهْدِ يَكَ إِنَّى رَبِّكَ فَنَخْشَىٰ ﴿ أَفَأَرَكُ ۗ ٱلْأَيْهَ ٱلْكُبْرِيٰ إِنَّ افْكُذَّبُ وعَصَىٰ إِنَّ أَثُمَّ أَذْبُرِيسْعَىٰ إِنَّ افْحَشَرَ فَنَادَىٰ ٣٣) فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعَلَىٰ ١٠٤ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ تَكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأَولَىٰ وَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَى ﴿ (٢) وَأَنتُمْ أَشَدُّ خُلْقًا أَمِر ٱلسَّمَاءُ بَنَاهَا (٧) رَفَعَ سَمَّكُهَا فَسَوَّ نِهَا (١٠) وَأَغَطُشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَنْهَا (٢٠) وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَنْهَا آنَ أَخْرِجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَنْهَا آنَ وٱلْجِبَالُ أَرْسَنُهَا (٣٠) مَنْعَا لَكُوْ وَلِأَنْعَنِيكُوْ (٣٣) فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ﴿ " وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيثُ لِمَنْ مَنْ لاكًا فَأَمَّامَن طَغَيْ لاكًا وَءَاثُرَٱلْخَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا (٣٠) فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَآ اللَّهُ مَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عِوْنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (٤٠) فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأُوكِ (١٤) يَسْكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا كَ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرِنَهَا ﴿ كَا إِلَى رَبِّكَ مُنكَهِنَهَا ﴿ كَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا اللَّهُ كُأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَلُهَا (ال



و<del>(گُا</del>ک) نیز نرزین ه **۹** 

ابن ذكوان :

ار روو فننفعه ضم العين

> جآء ک این ذکوان:

ابن دكوان: إمالة فتحة الجيم والألف

شآءَ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف (الموضعين)

> **إنّاً** كسر الهمز

جآءَتِ

ابن ذكوان: إمالة فتحة الجيم والألف



سُعِرَتُ هشام: تخفیف العین

رعام ابن ذكوان وجهان: ۱. إمالة،وهو المقدم ۲.فتح

ساء ابن ذكوان: إمالة فتحة الشين والألف



فعد لك الدال

**شآء** بن ذكوان

ابن دخوان: إمالة الشين

بى ئُكِدِّبُونَ ئُكِدِّبُونَ

هشام : إدغام اللام فے التاء

أَدْرِيكَ

ابل د دوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

إِلَّاكُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِذَا لُنَالَى عَلَيْهِ ءَايَنُنَاقَالَ أَسَا نَّعَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۖ ۚ كُلَّا إِنَّهُمُ مَ إِنَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ (١١) ثُمَّ بُقَا ١٨) وَمَا أَذُرَبِكَ مَاعِلَيُّونَ ﴿١٠) كِنْبُ مَرْقُومٌ ﴿٠٠) يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ اللَّ إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمِ اللَّهِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ يَنْظُرُونَ اللَّهُ لَعَرْفُ فِي هِهِ وَنَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (1) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (1) كُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ أَ وَمِنَ اجُهُ إِلَّا عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَ مَنُونَ اللَّهُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّ هَـٰٓؤُكِآءِ لَضَآلُونَ ﴿ ۖ وَمَآ أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ ينَ ﴿٣٣﴾ فَٱلْيُومَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَّ

سَكَةُ لطبغة على اللام ان

أَدْرِيكَ ابن ذكوان

ابن دكوان وجهان: ۱. الفتح وهو المقدم ۲.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

بل رًان لم يسكت على اللام وأدغمها في الراء

فُكِهِينَ زاد ألفاً بعد



هَل ثُ<u>وِّ</u>بَ

هشام : إدغام اللام في الثاء



ويصلى ضم الياء وفتح الصاد وتشديد







الراء والألف



ابن ذكوان: الشين والألف



بل توثرون مشام: إدغام اللام في التاء

**ء انية** هشام: إمالة فتحة الهمزة

بمضيطرٍ مشام:

(١١) وَٱلْآخِرةُ خَيْرٌ وَأَ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَا عَامِلَةٌ نَأْصِيةٌ (٣) تَصْلَى فَارًا حَامِيةٌ ﴿٤) تَشْقَى مِنْ عَيْنِ ءَ بْسَ لْهُمُّ طَعَامُّ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنَى مِنْ -رُجُوهُ يُؤمَدِذِ نَاعِمَةُ ﴿ لِسَعْمِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةِ ﴿ ؙۺؖٮڡۼؙڣۣؠٵڵۼؚؽةؙ<sup>ڒ</sup>۩ٛ۫ڣۿٵۼؽؙؙڂٳڔؽڎؖڒ۩۫ڣۣۿٳۺؗۯڗؗٞڡٞڗڡٛٛۅڠڎؖڒ؆ڷ وَأَكُواكُ مَّوْضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ إِنَّ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ إِنَّ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ تُ ﴿ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ ﴿ وَإِلَى ٱلْأَرْضَ كَيْفَ اللهُ فَذَكِّرُ إِنَّمَا أَنْتُ مُذَكِّرٌ اللهُ لَّسَتَ عَلَيْهِم إِنَّ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ إِنَّ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللهِ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيابَهُمْ اللهُ أُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا



فُقَدَّرُ تشدید الدال

تَحُضُّونَ

ضم الحاء دون ألف

وجاء

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

وجاْئ، هشام: اشمام کسرة



م ر مراجم موصدة إبدال الهمزة واواً ساكنة



كذبت ترود إدغام التاء في الثاء

> فُلْا يَخُافُ بالفاء بدل الواو





رّءاهُ

ابن ذكوان: وجهان ١.إمالة فتحة الراء والهمزة والألف وهو المقدم





أَدْرِنْكَ

ابن ذكوان وجهان: ١. الفتح وهو المقدم ٢. إمالة فتحة الراء والألف

ابن ذكوان: إمالة فتحة المددالان

ٱلْبَرِيْئَةِ

ابن ذكوان: ياء ممدودة وبعدها همزة مفتوحة (الموضعين)



حيراً يكرة هشام: إسكان الها، وصلاً ووقف

يره هشام: إسكان الهاء وصلاً ووقفاً





أدريك

ابن ذكوان وجهان: ١. الفتح وهو المقدم ٢.إمالة فتحة الراء والألف (الموضعين)

مورور كتروك ضم التاء



جمع نشدید الیه

أدريك ابن ذكوان وجهان: ١ ١. الفتح وهو المقدم

م روم موصدة إبدال الهمزة واواً ساكنة

بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحْزَ ٱلرَّحِيمِ

لإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ الْإِيلَافِ قُرَيْشٍ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

مِّنجُوعِ وَءَامَنَهُم مِّنْخُوفِ الْ

الْمِيْوَلَةُ لِلْهَاجِمُونَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْسِ مِلْسُهُ ٱلرَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِيَّهُ أَلِي

أَرَءَ يْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ إِلَّالِينِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّه

يَدُغُ ٱلْيَتِيمَ اللَّهِ وَلَا يَعُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ اللَّهِ اللَّهِ مَكِينِ اللَّهِ اللَّهِ مَكِينِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَلْكِينِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّا

فُوَيُلُ لِلْمُصَلِّينَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الْمَاعُونَ ( ) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُ ونَ ( ) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( )

يَشْوَرَ قُلْهِ كُوْشِنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلِللللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِسْ مِلْسَالِهُ ٱلرَّمْنِ ٱلرِّحِهِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْثَرَ اللَّهِ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ اللَّهِ الْمَالِكُ وَٱنْحَرْ ال

إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ اللَّهِ

7 . 7

لم يعد يُراء ون



هشام: إمالة فتحة العين والألف (المضمعة)

#### عابدً

هشام : إمالة فتحة العين والألف

### وَلِی

ابن ذكوان : إسكان الياء

# جآءَ

ابن ذكوان : إمالة فتحة الجيم والألف

حَمَّالُهُ



عد ٱلْوَسُواسِ

7. 8

عد لُمْ يَلِدُ الْ

## تعريف بهذا المصحف الشريف كُتب هذا المصحف وضُبط على ما يوافق رواية حفص بن سليان عن أبي بكر عاصم بن أبي النَّجُود الأسدى الكوفي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأُبيّ بن كعب ويسف عن النبي على النبي على الم وقد أخذناه من مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي. وكُتِبَ بهامشه قراءة عبد الله بن عامر الشامي، برواية هشام ابن عمار السلمي عن عراك بن خالد الدمشقى عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر الشامي. ورواية عبدالله بن ذكوان، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر الشامي. وقد لونت الكلمة المخالفة لحفص بلون مميز في داخل المصحف وكتبتها بالهامش باللون الأسود لابن عامر فإذا اختلف الراويان كتبت اسم الراوي قبل الشرح. وقراءة ابن عامر التي في الهامش هي من طريق الشاطبية.

#### مصطلحات الضبط

وَضْعُ أَلف صغيرة هكذا (') بين الهمزتين في كلمة يدل على

الإدخال، وتمد الألف حركتين نحو: (ءَ'أنذَرْتَهُمَّ).

وَوَضْعُ نقطة كبيرة مسدودة الوسط تحت الحرف (٠) مع تعريته من الحركة يدل على الإمالة نحو: (شِهْآءَ)، (جآءً).

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق آخر الميم قُبَيْلَ النون المشددة من قوله تعالى: ﴿ تَأْمَنْنَا ﴾ [يوسف: ١١]، وأصلها (تَأْمَنْنَا) وفيها وجهان: أحدهما: الاختلاس وهو النطق بثلثي النون المضمومة، وهو المقدم. وثانيهها: الإشهام وهو ضم الشفتين كمن يريد النطق بالضمة من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. وقد ضبطت هذه الكلمة ضبطًا صالحًا لكلِّ من

وَوَضْعُ النقطة السابقة فوق الحرف مع تعريته من الحركة كها في قوله تعالى: (شيء) و(شيئت و(قيل) يدل على الإشهام: وهو النطق بحركة مركبة من حركتين ضمة وكسرة، وجزء الضمة مقدم وهو الأقل ويليه جزء الكسرة وهو الأكثر.

الوجهين السابقين.

وَوَضْعُ نقطة مستديرة مسدودة الوسط مكان الهمزة من غير حركة يدل على تسهيل الهمزة بين بين، فتسهل الهمزة المفتوحة بجعلها بين الهمزة والألف نحو: (عَالْتُمُ)، والمضمومة بين الهمزة والواو نحو: ﴿أُنْ نَزِلَ ﴾، والمكسورة بين الهمزة والياء نحو: ﴿أُنْ نَزِلَ ﴾،

وقف ابن عامر بالهاء في نحو: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [بوسف: ٤] قرأ ابن عامر قوله تعالى: ﴿ اللّهُ الّذِى خَلَقَكُم مِن ضُعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ وَمَنْ مَعْفِ ثُمَّ مَعْفَا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاكُمُ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ وَمَنْ يَعْلُقُ مَا يَشَاكُمُ مِنْ بَعْدِ ضُعْفِ وَمَنْ يَعْفَلُ وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاكُمُ مَنْ بَعْدِ ضُعْفِ وَمَنْ يَعْفَلُ وَمَنْ يَعْفِى وَاحِدًا فِي وَهُو المُواضِعِ الثلاثة.

ويجوز له في هاء ﴿ مَالِكَ ﴾ بسورة الحاقة وصلاً وجهان: ١. إظهارها مع السكت، ٢. إدغامها في الهاء التي بعدها في لفظ ﴿ مَلَكَ ﴾.

وقبل أن نبدأ في تبيين أوجه وقف هشام على الهمز المتطرف، نوضح ثلاثة مصطلحات:

أولاً: ثلاثة الإبدال، في المفتوح بعد ألف، مثل (جَآءً):

١. إبدال الهمزة ألفاً مع القصر. ٢. إبدال الهمزة ألفاً مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة ألفاً مع الإشباع. ثانياً: خمسة القياس، في المرفوع والمجرور بعد ألف، مثل: (اَلسَّمَاءُ ، اَلسَّمَاء ) ثلاثة الإبدال أعلاه بالإضافة إلى: ٤. تسهيل بروم مع التوسط. ٥. تسهيل بروم مع القصر. ثالثاً: سبعة الرسم كما في كلمة ﴿ شُرِّكُوا ﴾ [الأنعام: ٩٤] فيها ١٢ وجهاً مكونة من خمسة القياس المذكورة سابقاً بالإضافة إلى سبعة الرسم وهي: ١. إبدال الهمزة واوأ ساكنة مع القصر. ٢. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط. ٣. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع الإشباع . ٤، ٥، ٦، الثلاثة السابقة مع الاشمام. ٧. ابدال الهمزة واواً مضمومة مع القصر و الروم.

## وقف هشام على الهمز المتطرف

وقد قسمته إلى ثمانية وعشرين نوعاً أذكرها هنا لئلا يكثر التكرار في هامش المصحف:

النوع الأول: الهمزة الساكنة بعد فتح، نحو كلمة ﴿ أَقَرَأُ ﴾ [العلق:١]، و ﴿ يُشَأَ ﴾ [الشورى:٣٣]، ففي هذا النوع وجه واحد لهشام عند الوقف عليه، وهو إبدال الهمزة ألفاً، نحو: ﴿ يَشَا ﴾.

النوع الثاني: الهمزة الساكنة بعد كسر، نحو: ﴿نَيَى ﴾ [الحجر:٤٩] و ﴿ وَهَيِّى ﴾ [الكهف:١٠]، فيها وجه واحد، إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿ وَهَيّى ﴾.

النوع الثالث: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد فتح وهي: ﴿بَدَأَ ﴾، و ﴿ فَنَ تَبَرَّأَ ﴾ ، و ﴿ مُبَوَّأً ﴾ ، و ﴿ أَسَوا ﴾ ، و ﴿ مَلْجَ أَ ﴾ ، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ألفاً: ﴿ بَدَا ﴾ .

النوع الرابع: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد كسر، وهي: ﴿ فُرِيَّ ﴾، و ﴿ أَسْتُهْزِئَ ﴾، ففي هذا النوع وجه واحد وهو إبدال الهمزة ياءً مدية، ﴿قُرى ﴾. النوع الخامس: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد حرف صحيح ساكن، وهو بلفظ واحد وهو ﴿ٱلْخَبْرَ ﴾ [النمل: ٢٥]، ففيها وجه واحد، وهو نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذف الهمزة، ثم تسكن الباء، ﴿ٱلْخَبُّ. النوع السادس: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ساكن صحيح،كما في كلمة ﴿ ٱلْمَرْءِ ﴾ [البقرة:١٠٢] و[الأنفال:٢٤]، ففي هذا النوع وجهان: ١. نقل حركة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها وحذفها، ثم إسكانها للوقف: ﴿ٱلْمَرْ ﴾. ٢. روم كسرة الراء: ﴿ٱلْمَرِ ﴾. النوع السابع: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ساكن صحيح، وهي كلمة: ﴿ مِّلُهُ ﴾ [آل عمران: ٩١]، وكلمة: ﴿ دِفْ مُ ﴾ [النحل:٥]، وكلمة: ﴿ ٱلْمَرُّهُ ﴾ [النبأ:١٠] و[عبس:٣٤] و ﴿ جُرُّهُ ﴾

[الحجر:٤٤]، ففي هذا النوع ثلاثة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم حذفها وإسكان الصحيح للوقف: ﴿جُزْ ﴾. ٢. إشمام ضمته: ﴿جُز ﴾. ٣. رومها: ﴿جُز ﴾. النوع الثامن: الهمزة المكسورة وصلاً بعد فتح، وهي: ﴿ ٱلْمَلِا ﴾ [البقرة:٢٤٦]، ونحو: ﴿ ٱلنَّبَا ﴾ [النبأ:٢]، و ﴿ مَمَا ﴾ [الحجر:٢٦]، و ﴿ مَّلْجَإِ ﴾ [الشورى:٤٧]، و ﴿ نَّبَا ﴾ [القصص: ٣] في هذا النوع وجهان: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾. ٢. تسهيل الهمزة مع روم كسرتها. النوع التاسع: حرف واحد من النوع الثامن رسم على غير قياس، وهو قوله تعالى: ﴿نَبَإِيْ ﴾ [الأنعام:٣٤] ففي هذا النوع أربعة اوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً ﴿نَّبَا﴾، على القياس. ٢. تسهيل الهمز مع الروم، على القياس.

٣. وإبدالها ياء مكسورة ثم إسكانها للوقف﴿نِّي﴾، على الرسم. ٤. وإبدالها ياء مكسورة مع الروم بالكسر ﴿نَّبَي ﴾، على الرسم. النوع العاشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد كسر ومرسومة بالياء نحو: ﴿أَمْرِي ﴾ [النور:١١]، و﴿ شَاطِي ﴾ [القصص:٣٠]، و ﴿ السِّيِّي ﴾ [فاطر:٤٣] ففيها أربعة أوجه تقديراً وثلاثة عملاً، وهي: ١. إبدالها ياء ساكنة من جنس حركة ما قبلها على القياس. ٢. إبدالها ياء مكسورة على الرسم، ثم إسكان الياء للوقف فيتحد مع الوجه السابق، فعلاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدال الهمزة ياءً مكسورة مع روم كسرتها على الرسم. ٤. تسهيلها بروم على القياس. النوع الحادي عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد فتح من المواضع التي رسمت فيها الهمزة بصورة الألف على نحو: ﴿ٱلْمَلاُّ ﴾ [يوسف:٤٣] إذا رسمت الهمزة على ألف، ونحو: ﴿ وَيُسْنَهُ زَأَ ﴾ [النساء: ١٤٠]، في هذا النوع وجهان (١٠):

١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

النوع الثاني عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ضم نحو:

﴿ وَلُوَّلُوا ﴾ في [الحج: ٢٣]، و[فاطر: ٣٣]، ﴿ ٱللَّوْلُوبُ [الواقعة: ٢٣]، ففي

هذا النوع ثلاثة أوجه عملاً وأربعة تقديراً: ١. إبدال الهمزة واواً مدية على القياس.

٢. ويصح إبدالها واوأ مكسورة على الرسم، ثم إسكانها للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً؛ ويختلفان تقدراً.

(١) ملاحظة: اختلف في رسم الكلمات التالية: ﴿ نَبُوُّا ﴾ [ص:٢١]، ﴿ يُبَوُّا ﴾ [القيامة: ١٣]، فإن رسمت بالواو وقف عليها هشام بخمسة أوجه:

١. إبدال الهمزة ألفاً لسكونها عند الوقف.

٢. التسهيل بالروم على القياس.

٣. إبدالها واواً مع السكون المحض.

٤. إبدالها واواً مع الإشهام.

٥. إبدالها واواً مع الروم.

وإن رسمت دون واو ﴿ نَبَأَ ﴾، ﴿ يُنَبَّأُ ﴾ وقف عليها هشام بوجهين: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. التسهيل مع الروم.

٣. تسهيل بروم على المذهب القياسي. ٤. إبدال الهمزة واواً مكسورة مع الروم. النوع الثالث عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد ضم نحو: ﴿ أَمْرُ قُوا ﴾ [النساء:١٧٦]، و ﴿ ٱللَّوْلُونَ ﴾ [الرحن:٢٢]، ففي هذا النوع أربعة أوجه عملاً وخمسة تقديراً: إبدالها واواً ساكنة. ٢. إبدالها واواً مضمومة، ثم تسكن للوقف، فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً ويختلفان تقديراً. ٣. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالروم. ٤. إبدالها واواً مضمومة مع الوقف بالإشمام. ٥. تسهيلها بين الهمزة والواو مع الروم. النوع الرابع عشر: ما رسمت همزته بالواو وألف بعد الواو على غير القياس نحو: ﴿ يَبْدَوُّا ﴾ [النمل: ١٤]، وكلمة: ﴿ يَنَفَيَوُا ﴾ [النحل: ٤٨]، وكلمة: ﴿ تَفْتُوا ﴾ [يوسف: ٨٥]، وكلمة: ﴿ أَتُوكُّوا ﴾ [طه:١٨]، ﴿ تَظْمَوا ﴾ [طه:١١٩]، وكلمة: ﴿ وَمَدْرَقُوا ﴾ [النور: ٨]، وكلمة: ﴿ مَعْمُوا ﴾ [الفرقان: ٧٧]، وكلمة:

﴿ نَبَوُّا ﴾ [إ\_\_ اهيم: ٩] ، [ص: ٦٧] ،[التغيب ابن: ٥] ، و ﴿ ٱلْمَلُوُّا ﴾ [المؤمنون: ٢٤]، وكلمة ﴿ ٱلْمَلُوا ﴾ [النمل: ٢٩، ٣٢، ٣٦] إذا رسمت همزة الملاعلي واو، فيها خمسة أوجه: ١. إبدال الهمزة ألفاً. ٢. بالتسهيل مع الروم. ٣. إبدالها واواً مضمومة، ثم إسكانها للوقف. ٤. إبدالها واواً مضمومة وإشمام ضمة الواو. ٥. إبدالها واواً مضمومة وروم ضمة الواو. النوع الخامس عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد كسر ومرسومة بياء، ونحو: ﴿ يَسْتَهْزِئُ ﴾ [البقرة:١٥]، و ﴿ يُبُدِئُ ﴾ [العنكبوت:١٩]، و ﴿ وَتُبْرِئُ ﴾ [المائدة:١١٠]، و ﴿ وَأَبْرِئُ ﴾ [آل عمران : ٤٩]، و ﴿ أُبَرِّئُ ﴾ [يوسف: ٥٣]، و ﴿ تُبَوِّئُ ﴾ [آل عمران :١٢١]، و ﴿ أَلْبَادِئُ ﴾ [الحسر: ٢٤]، و ﴿ وَنُنشِئُ ﴾ [الرعد: ١٢]، و ﴿ السَّيِّئُ ﴾ [فاطر: ٤٣]. فيها خمسة أوجه تقديراً وأربعة عملاً: ١. إبدال الهمزة ياءً مدية (على القياس). ٢. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الإشمام.

٣. إبدال الهمزة ياءً مضمومة مع الروم. ٤. التسهيل مع الروم. ٥. إبدال الهمزة ياءً مضمومة على الرسم (مذهب الأخفش) ثم الإسكان للوقف فيتحد هذا الوجه مع الوجه الأول عملاً و يختلفان تقديراً. النوع السادس عشر: الهمزة المفتوحة وصلاً بعد واو مدية أصلية، نحو: ﴿ تَبُوا ﴾ [المائدة: ٢٩]، ﴿ ٱلسُّوءَ ﴾ [النساء: ١٧] وحيث وقع ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الواو الساكنة قبلها، وحذف الهمزة وإسكان الواو للوقف. ٢. إبدال الهمزة واواً ثم إدغام الواو الأولى في الثانية، ثم إسكانها للوقف، أي الواو المشددة. النوع السابع عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو ساكنة زائدة بعد الضم، وهي كلمة: ﴿ قُرُومٍ ﴾ [البقرة:٢٢٨]، ففيها وجهان: ١. إبدال الهمزة واواً، ثم إدغام الواو الزائدة التي قبلها فيها (قُرُو) مع السكون.

٢. روم كسرة الواو المبدلة المدغم فيها ما قبلها، (الوجه السابق مع الروم). النوع الثامن عشر: الهمزة المكسورة وصلاً بعد واو أصلية، والواوحرف مد نحو: ﴿بِسُوءِ ﴾ [هرد: ٦٤]، و﴿ سُوِّعِ ﴾ [آل عمران: ٣٠] ففيها أربعة أوجه: ١. نقل كسرة الهمزة إلى الواو قبلها، ثم حذف الهمزة، ثم إسكان الواو للوقف. ٢. روم كسرة الواو المنقلبة من الهمزة في الوجه الأول. ٣. إبدال الهمزة واوًا، ثم إدغام الواو الأولى في الثانية المبدلة، ثم إسكانها مشددة للوقف عليها. ٤. روم كسرة المشددة. النوع التاسع عشر: الهمزة المضمومة وصلاً بعد واو أصلية، والواو حرف مد، وهي: ﴿ سُوَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٧٤] و ﴿ ٱلسُّوهُ ﴾ [الأعراف:١٨٨]، ونحو: ﴿لَنَنُوا ﴾ [القصص:٧٦]، ففيها ستة أوجه: ١. نقل ضمة الهمزة إلى الواو، ثم حذفها، ثم إسكان الواو

AND THE MANAGEN AND THE PROPERTY OF THE PROPER

للوقف.

٢. النقل مع إشهام ضمتها. ٣. النقل مع روم الضمة. ٤. إبدال الهمزة ياءً وإدغام الياء الأولى في الثانية ثم إسكانها للوقف مشددة. ٥. إبدال ثم إدغام ثم إشهام . ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم. النوع الثاني والعشرون: الهمزة المفتوحة وصلاً بعدياء ساكنة أصلية، وهي ﴿ سِيَّءَ ﴾ [هود:٧٧] و﴿ وَجِأْيَّهَ ﴾ [الفجر:٢٣]، و ﴿ تَفِيءَ ﴾ [الحجرات: ٩]، ففيها وجهان: ١. نقل فتحة الهمزة إلى الياء، ثم حذفها، ثم إسكان الياء للوقف مع تركها على حالها. ٢. إبدالها ياء، ثم إدغام الياء الأولى في الثانية، ثم إسكان المشددة للوقف. النوع الثالث والعشرون: الهمزة المكسورة وصلاً بعد ياء ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿شَيْءٍ ﴾ المجرورة، أو بعـد واو أصلية، نحو: ﴿ سَوْءٍ ﴾ [مريم: ٢٨] و ﴿ أَلْسَوْءٍ ﴾ [الفتح: ١٢]، وما شابه ذلك، ففيها أربعة أوجه: ١. نقل كسرة الهمزة إلى الياء، ثم إسكان الياء للوقف.

٢. النقل مع الروم .

٣. إبدال الهمزة ياءً مع إدغام الياء التي قبلها فيها، وإسكانها

للوقف مشددة. ٤. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الرابع والعشرون: الهمزة المضمومة وصلاً بعدياء

ساكنة أصلية، وهي في كلمة: ﴿ شَيْءً ، ففيها ستة أوجه:

١. نقل الحركة إلى الياء ثم إسكان الياء للوقف.

٢. نقل ثم إشهام . ٢. نقل مع روم.

٤. إبدال الهمزة ياء، وإدغام الياء التي قبلها فيها، ثم إسكان
 الباء مشددة للوقف.

٥. إبدال ثم إدغام ثم إشمام. ٦. إبدال ثم إدغام ثم روم.

النوع الخامس و العشرون: وهي الهمزة المفتوحة وصلاً بعـد

ألف نحو: ﴿أَضَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٠] و﴿ جَاءَ ﴾ وشبهه، ففيها ثلاثة أوجه (ثلاثة الإبدال):

١. إسكان الهمزة للوقف، ثم إبدالها ألفًا من جنس حركة ما

قبلها، فتمد بمقدار ٦ حركات مداً لازماً.

٢. يجوز فيه التوسط مراعاة لجانب اجتماع ساكنين، وكون
 السكون عارضاً.
 ٣. إن حذفت إحداهما فتقصر.

النوع السادس والعشرون: وتكون الهمزة فيه مضمومة أو مكسورة وصلاً، بعد ألف نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ ﴾ و ﴿ يَشَاءُ ﴾، ومثال المكسورة: ﴿ السَّمَاءِ ﴾ و ﴿ الَّبِغَآءِ ﴾ [النور:٣٣] ونحو ذلك، ففي هذا النوع خمسة أوجه (خمسة القياس): ١، ٢، ٢، ١. الثلاثة التي في النوع السابق. تسهيل بروم مع القصر.
 تسهيل بروم مع القصر. ولا يجوز الإشمام في المضمومة من هذا النوع لانقلاب الهمزة ألفاً، والألف لا تقبل الحركة، ولا إشهام في المسهلة. النوع السابع والعشرون: وهي الهمزة المضمومة وصلاً، لكنها خرجت عن القياس لرسم الهمزة بالواو وألف بعدها، وحذف ألف البناء قبلها، وذلك نحو: ﴿جَزَرُوا ﴾ [المائدة: ٢٩: ٣٣]، [السورى: ٤٠]، [الحشر: ١٧]، ولفظ: ﴿ شُرِّكُوًّا ﴾ [الأنعام: ٩٤]، [الشورى: ٢١]، ولفظ: ﴿نَشَرُوا ﴾ [هود: ٨٧]، ولفظ ﴿ ٱلضُّعَفَتُوا ﴾ [إبراهيم: ٢١]، ولفظ ﴿ شُفَعَتُوا ﴾ [الروم: ١٣]، ولفظ ﴿ ٱلْبَلَتُواْ ﴾ [الصافات:١٠٦] ولفيظ ﴿ دُعَيْوُا ﴾ [غافر:٥٠]، ولفظ ﴿ بَلَتُوا ﴾ [الدخان:٣٣]، و ﴿ بُرَءَ وَأُ ﴾ [المتحنة: ٤]، فهذه الكلمات رسمت بالواو وألف بعدها مع حذف ألف البناء قبلها في جميع المصاحف (۱)، ففيها اثنا عشر وجهاً: (۱، ۲، ۳، ٤، ٥. خمسة القياس كها في النوع السابق.

وسبعة الرسم، وهي:

٦. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع حذف الهمزة بالطول.

٧. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع التوسط.

٨. إبدال الهمزة واواً ساكنة مع القصر.

٩. الوجة السادس مع الإشمام والإشباع.

١٠. الوجة السادس مع الإشمام والتوسط.

١١. الوجة السادس مع الإشمام والقصر.

<sup>(</sup>١) **ملاحظة**: هناك كلمات اختلف في رسمها على واو أو على ألف هـي:

<sup>﴿</sup> أَنْبَكُوا ﴾ [الأنعام: ٥]، [الشعراء: ٢]، ﴿ الشَّعَفَتُوا ﴾ [غافر: ٤٧]، ولفظ: ﴿ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّهُ اللّ ﴿ الْعُلَمَدُوا ﴾ [فاطر: ٢٨]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [الزمر: ٣٤]، ﴿ جَزَآءُ ﴾ [طاد: ٧٧]، ﴿ عُلْمَتُهُا ﴾

<sup>[</sup>الشعراء:١٩٧]، ﴿جَزَآءُ ﴾ [الكهف:٨٨]، ﴿أَبَنْكُوا ﴾ [المائدة:١٨].

هذه الكلمات إذا كتبت بالواو وقف عليها هـشام بــ (١٢ وجهاً) وهـي خسة القياس وسبعة الرسم، أما إذا رسمت دون واو وقف عليها بخمسة القياس فقط.

17. والروم مع القصر فقط، لأن الروم له حكم الوصل. النوع الثامن والعشرون: وهو أن تقع الهمزة مكسورة وصلاً بعد ألف وترسم الهمزة على ياء، نحو: ﴿يَلْقَآيِ ﴾ [يونس:١٥]، و ﴿وَرَآيِ ﴾ [الشورى:١٥]، ﴿ اَنَآيِ ﴾ [طه:١٣٠]، فقد اتفقت المصاحف على رسم هذه الكلمات الثلاث بياء في أواخرها(١)، ففيها تسعة أوجه:

١، ٢، ٣، ٤، ٥. خمسة القياس المتقدمة في النوع السابق.

٦. إبدال الهمزة ياء وإسكانها للوقف مع الإشباع.

٧. الوجه السادس مع التوسط.

٨. الوجه السادس مع القصر.

٩. الإبدال مع القصر مع الروم (٢).

<sup>(</sup>۱) ملاحظة: في النوع السابق اختلف في رسم الكلات التالية: ﴿وَإِيتَآيِ ﴾ [النحل: ٩٠]، ﴿ لِلْقَآيِ ﴾ [الروم: ١٦]، ﴿وَلِقَآيٍ ﴾ [الروم: ١٦]، فإن رسمت الهمزة على ياء وقف عليها هشام بتسعة أوجه وهي: خمسة القياس، وأربعة الرسم السابقة. أما إذا رسمت الكلات السابقة دون ياء فيقف عليها بخمسة القياس فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب قراءة ابن عامر لتوفيق ضمرة ص٥٥ وما بعدها.

وعد الآي المعتمد في هذا المصحف هو العد الشامي، وهو عدُّ مصحف الشام، وهو ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن هارون بن موسى الأخفش عن ابن ذكوان، وعن الحلواني عن هشام، ورواه هشام وابن ذكوان ، عن أيوب بن تميم الدمشقى، عن يحيى بن الحارث الذماري، عن عبد الله بن عامر عن أبي الدرداء عليه ، وعدد أي القرآن على طريقته (۲۲۲٦) آنة. وأخذت الأوجه المقدمة في الأداء من رسالة ابن يالوشة.

| <b>M</b> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |        | <i>6</i> /10 |              | NOD (69)  |          | 169X     | D/ADD/GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | N   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | متها   | المدني       | بيان المكي و | ء السور و | س بأسماء | فهر،     | السورة الفاتحة البقرة النساء النساء الأنعام الأنعام الأنعام الأنعام التوبة وسي وسي وسي المورة المور |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | التصنيف | الصفحة | رقمها        | السورة       | التصنيف   | الصفحة   | رقمها    | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 797    | 79           | العنكبوت     | مكيّة     | ١        | ١        | الفاتحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤٠٤    | ۳.           | الروم        | مدنية     | ۲        | ۲        | البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤١١    | 41           | لقمان        | مدنية     | ٥٠       | ٣        | آل عمران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤١٥    | 44           | السجدة       | مدنية     | VV       | ٤        | النساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | ٤١٨    | ۲۳           | الأحزاب      | مدنية     | ١٠٦      | ٥        | المائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | £YA    | 45           | سبا          | مكيّة     | 147      | ٦        | الأنعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤٣٤    | 40           | فاطر         | مكيّة     | 101      | ٧        | الأعراف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 11.    | 41           | یس           | مدنية     | 177      | ٨        | الأنفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 887    | ۳۷           | الصافات      | مدنية     | ۱۸۷      | ٩        | التوبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 204    | ۳۸           | ص            | مكيّة     | ۲۰۸      | ١.       | يونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | £oA    | 44           | الزمر        | مكيّة     | 771      | 11       | هود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | £7V    | ٤٠           | غافر         | مكيّة     | 740      | 14       | يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤٧٧    | ٤١           | فصلت         | مدنية     | 719      | ۱۳       | الرعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤٨٣    | ٤٢           | الشورى       | مكيّة     | 400      | 18       | إبراهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٤٨٩    | ٤٣           | الزخرف       | مكيّة     | 777      | 10       | الحجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 197    | ٤٤           | الدخان       | مكيّة     | 777      | ١٦       | النَّحل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 199    | ٤٥           | الجاثية      | مكيّة     | YAY      | ۱۷       | الإسراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 0.4    | ٤٦           | الأحقاف      | مكيّة     | 797      | ۱۸       | الكهف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | ٥٠٧    | ٤٧           | محمد         | مكيّة     | ۳٠٥      | 19       | مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | ٥١١    | ٤٨           | الفتح        | مكيّة     | , 717    | ۲.       | طه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | 010    | 29           | الحجرات      | مكيّة     | 777      | *1       | الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، مكيّة | ٥١٨    | ٥٠           | ق            | مدنية     | 444      | 77       | الحج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٥٢٠    | ٥١           | الذاريات     | مكيّة     | 717      | 77       | المؤمنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٥٢٣    | ٥٢           | الطور        | مدنية     | ٣٥٠      | 71       | النور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | 770    | ٥٣           | النجم        | مكيّة     | 709      | 40       | الفرقان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكيّة   | ٥٢٨    | ٥٤           | القمر        | مكيّة     | ۳٦٧      | 77       | الشعراء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدنية   | ۰۳۱    | 00           | الرحمن       | مكيّة     | ***      | **       | النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| and the same of th | مكيّة   | ٥٣٤    | 70           | الواقعة      | مكيّة     | ۳۸٥      | YA       | القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        | CONCO        |              |           |          | (20) (A) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1/1 |

|   | S CONC  |        | <i>6</i> %@ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100</b> 769 |         | 169X  |           |      |
|---|---------|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|-----------|------|
|   |         | متها   | المدني      | السورة السورة السورة الطارق الطارق الفاشية المفاشية المفاشية الشمس البلد الشمس الشحى الشحى الشحى المفاق ال | ء السور وا     | س بأسما | فهرب  |           | }    |
|   | التصنيف | الصفحة | رقمها       | السورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | التصنيف        | الصفحة  | رقمها | السورة    | 1    |
|   | مكيّة   | 091    | ٨٦          | الطارق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدنية          | ٥٣٧     | ٥٧    | الحديد    |      |
|   | مكيّة   | 091    | AY          | الأعلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مدنية          | 017     | ٥٨    | المجادلة  |      |
|   | مكيّة   | 097    | ۸۸          | الغاشية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدنية          | ٥٤٥     | ٥٩    | الحشر     |      |
|   | مكيّة   | ٥٩٣    | ۸۹          | الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | 019     | ٦.    | الممتحنة  |      |
|   | مكيّة   | 098    | ۹.          | البلد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | ١٥٥     | 11    | الصف      |      |
|   | مكيّة   | ٥٩٥    | 91          | الشمس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | ٥٥٣     | 7.7   | الجمعة    |      |
| Ź | مكيّة   | ٥٩٥    | 94          | الليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | oot     | 75    | المنافقون |      |
|   | مكيّة   | 790    | 98          | الضحى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | 700     | ٦٤    | التغابن   |      |
|   | مكيّة   | 7.00   | 9 £         | الشرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | ۸۵۵     | ٦٥    | الطلاق    |      |
|   | مكيّة   | 097    | 90          | التين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | ٥٦٠     | 11    | التحريم   |      |
|   | مكيّة   | 097    | 97          | العلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | 770     | ٦٧    | 1111      |      |
|   | مكيّة   | ۸۹۸    | 97          | القدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة -        | 376     | ٦٨    | القلم     |      |
|   | مدنية   | ۸۹۵    | 4.4         | البينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكيّة          | 770     | 79    | الحاقة    |      |
|   | مدنية   | 099    | 99          | الزلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | AFO     | ٧٠    | المعارج   |      |
|   | مكيّة   | 099    | ١           | العاديات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكيّة          | ٥٧٠     | ٧١    | نوح       |      |
|   | مكيّة   | 7      | 1.1         | القارعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | ٥٧٢     | ٧٢    | الجن      |      |
|   | مكيّة   | 7      | 1.7         | التكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | oVi     | ٧٣    | المزمل    |      |
|   | مكيّة   | 1.1    | 1.4         | العصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | ٥٧٥     | ٧٤    | المدثر    |      |
|   | مكيّة   | 1.1    | ١٠٤         | الهُمزة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | ٥٧٧     | ٧٥    | القيامة   |      |
|   | مكيّة   | 7.1    | 1.0         | الفيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مدنية          | ٥٧٨     | ٧٦    | الإنسان   |      |
|   | مكيّة   | 7.7    | 1.7         | قريش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكيّة          | ٥٨٠     | VV    | المرسلات  |      |
|   | مكيّة   | 7.7    | 1.4         | الماعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | ۲۸٥     | ٧٨    | النبأ     |      |
|   | مكيّة   | 7.7    | 1.4         | الكوثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مكيّة          | ٥٨٣     | ٧٩    | النازعات  |      |
|   | مكيّة   | 7.5    | 1.9         | الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مكيّة          | ٥٨٥     | ۸۰    | عبس       |      |
|   | مدنية   | 7.5    | 11.         | النصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | 7.00    | ۸۱    | التكوير   | *    |
|   | مكيّة   | 7.5    | 111         | المسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | ٥٨٧     | ۸۲    | الانفطار  |      |
|   | مكيّة   | 7.8    | 117         | الإخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مكيّة          | ٥٨٧     | ۸۳    | المطففين  |      |
|   | مكيّة   | 7.8    | 118         | الفلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | ٥٨٩     | ٨٤    | الانشقاق  |      |
|   | مكيّة   | 7.8    | 118         | الناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مكيّة          | ٥٩٠     | ٨٥    | البروج    |      |
|   | e Movie | West.  |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         | 69%   |           | VIII |